(أور (المنتري

المتحافة والأفار السيمومة

خَالِهُ عُنْضِيًا ﴾

لِصَّحِكًا فَمْ والافلام المسمومة الطبعب الأولى

الطبع والنشر والتوذيع القاهرة ٨ شارع حسين حجازى تليفون ٢١٧٤٨



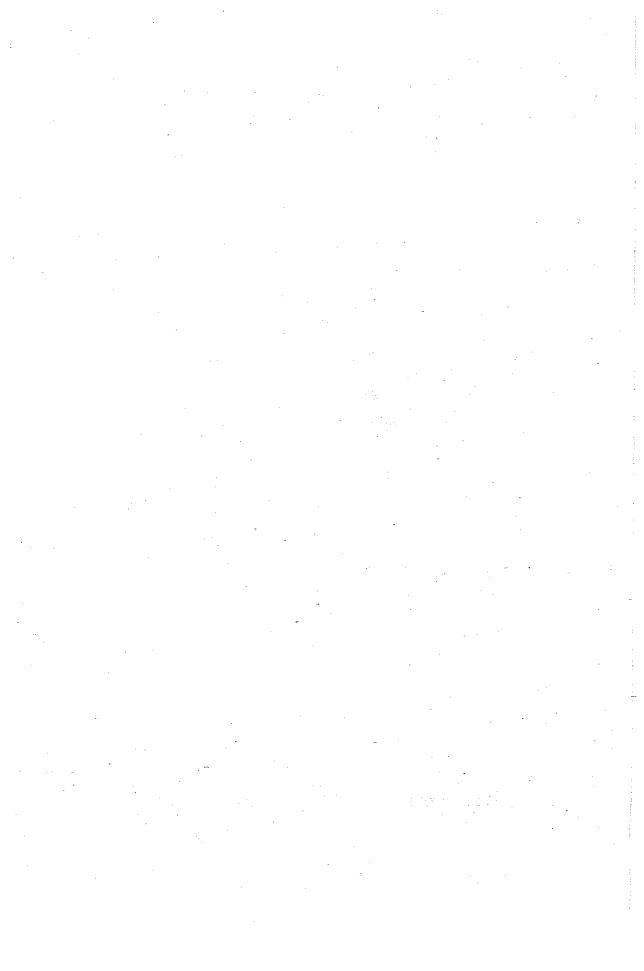

# سول (لي البحث

# مسَحافة النكسة "

الكلام هنا عن الصحافة العربية بعامة في كل الوطن العربي ( لا صحافة قطر بعينه ) في مرحلة جد خطيرة هي مرحلة الهزيمة والنكبة والنكسة ، وهي المرحلة التي بدأت عام ١٩٤٨ تقريباً بقيام رأس جسر للصهيونية في فلسطين ، إلى ما يطلق عليه النكسة عام ١٩٦٧ وهو العام الذي سيطرت فيه قوى العدو الصهيوني على القدس .

إن خطورة هذه المرحلة على التاريخ الإسلامى العربى لايوازيها جسامة ولا يماثلها أثراً إلا مرحلة الحروب الصليبية والتتارية التى واجهها عالم الإسلام وما نزال حتى الآن تمثل أشد التحديات .

إن دراسة هذه المرحلة الجديدة التي تجمعت فيها قوى النفوذ الاستعارى والصهيونية والشيوعية تحتاج إلى النظر في تلك الآثار التي تركتها الصحافة على الأحداث التي عاشها المحتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاءت قوى كثيرة أن تعمل على تحطيم عوامل الحصانة والقوة والمقاومة في قاب هذه الأمة المحاهدة الصامدة عن طريق « بث » تلك السموم التي ظلت تسرى في العروق حتى خدرتها وحتى أحدثت تلك التحولات من القوة إلى الوهن ،

<sup>(</sup>١) اقرأ الموالف:

<sup>(</sup>أ) الصحافة السياسية في مصر.

<sup>(</sup>ب) تطور الصحانة العربية .

<sup>(</sup>ج) الفكر المرق المماصر في معركة التغريب والتبعية الثقافية .

ومن الصمود إلى الاستسلام ، ومن المقاومة إلى تقبل ظلال التبعية والنفوذ الوافد في مختلف مجالات الفكر والاجتماع والاقتصاد والثربية .

وإذا كانت هناك قوى خطيرة عملت على توهين القوى محيث خضعت للهزيمة والنكبة والنكسة : ( ومنها الاستشراق والتبشير والتغريب والغزو الثقافي ) فقد كانت الصحافة عاملًا هاماً في احتضان كل ما قدمته هــذه القوى وتفريخه وبثه وإذاعته يومأ بعد يوم وفق ألوان الطيف ومن خلال كل القنوات ، فقد كانت الصحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه والتثقيف ، فهي الزاد اليومي الذي يصل إلى أيدي الناس حميعاً ، و هي بأبو الها. المختلفة من قصة و مسرح وكرة وجريمةو فن وأدب وسياسة واجتماع ودين قادرة على تقديم مفاهيم من شأنها أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع بها عن طريق الحبر والصورة والكاريكاتبر والتعليق. و هي قادرة أن تقدم وجهة النظر التي تراها متفقة مع الخط الذي تدافع عنه ، فهي تستطيع أن تصغر ما تعارضه وتكبر ما تدانع عنه ، ومقياسها في هذا تلك الحلقية التي تحكم المشرفين علمها ، ولقد كانت الصحافة في هذه المرحلة على خط واحد ، تحمل طابع الوطنية وتتحمس له في عبارات طنانة وتخني غاياتها الخطيرة التي لاتنكشف إلا في المحالات الاجتماعية وصفحات المرأة والمسرح والجريمة ، فتلك هي الميادين التي عكن بث السموم من خلالهما وهدم قوى الشباب وتحطيم إيمانه ، ومنذ وقت طويل كشف هاملتون جب عن خطة الصحافة الَّعربية فقالً : إن معظم الصحف اليو مية العربية واقعة تحت تأثير الآراء والأساليب الغربية ، فالصحافة العربية لا دينية في اتجاهها ( Secocas ) وكانت الصحافة العربية قد قامت أعمدتها بأيدى المارون خصوم الإسلام والعروبة منذ اليوم الأول ، لافي مصر وحدها (المقطم والأهرام والهلال) ولكن في مختلف أجزاء الوطن العربي حتى المغرب الأتصى ، ثم تسلمت هذه الصحافة من بعد أيد عربية ومصرية ، كانت أشد عنفاً وقسوة وأكثر ميلا إلى الكشف والإباحية .

#### ( مدرسة روز اليوسف ومحمد التابعي ) :

ثم جاءت أخبار اليوم فعادت الصحافة في الوطن العربي على نحو أشد خطورة ، قوامه مزيد من التقليد للصحافة الأمريكية المثيرة القائمة على إرضاء رغبات الجاهير والاهمام بالتفاهات والبعد عن الأصالة وتكوين أجيال لاترى في الحياة إلا هزلا ورقصاً ومتعة وانصرافاً عن التبعات الجسام التي تواجه المحتمع العربي الإسلامي ، وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ الصهبوني والشيوعي في الوطن العربي ، وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه سهام التغريب والغزو الثقافي نجتاج بلادنا بقوة ، وقد حملت سياسة تقبل الأمر الواقع ، وتدعيم الأوضاع التي صنعها النفوذ الأجنبي وخاصة ما يتعلق بالانحراف في مجال المرأة والدكرة والسياحة ونوادي الرقص والمسرح والسيما، والدوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة في هذه التيارات وإقامة المسابقات للمكات الجال وللمرشحات للعمل في مجال الغناء والمسرح والرقص ، وتقديم أفواج بعد أفواج مها تحت اسم الفن ، وإعطاء هذا الفن شيئاً وافراً من القداسة والتكريم والاحترام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم طلائع من القياسة وركائز المحتمع الراقي .

وبذلك فقد أدخلت الصحافة أعرافاً جديدة تعارض تماماً الأعراف الأصيلة ، ومفاهيم زائفة تضاد القيم الصحيحة ، وبدت ميادين الرقص والغناء والمسرح وكأنها دور لها قدر وجلال وخطر ، وانخدع الشباب المسلم مهذه المفاهيم ، التي آزرتها صور عارية و قصص مكشوفة و أغان خليعة ، وتقديم للمغنين والممثلين على أنهم أبطال ومثل عليا ، ولهم تاريخ بروى وأحاديث تجرى و ذكريات تجدد ، بيها لم يحظ عثل هذا علماء أفذاذ ولا أبطال مجاهدون ولا نوابغ قدموا لأوطانهم أجل الخدمات و ضحوا في سبيل بلادهم و استشهدوا أو ماتوا مغتربين .

هذا هو الحطر الذي قدمته الصحافة العربية خلال فترة الهزيمة والنكبة والنكبة والذي كان بعيد الأثر في الواقع الذي يعيشه العرب والمسلمون اليوم.

وفى الواقع فإنك لن تستطيع أن تجد مقولة خطيرة أو مؤامرة مبيتة ، أو كلمة مسمومة ، أو فكرة مدسوسة ، أو دعوى باطلة إلا وقد وجدت عن طريق الصحافة طريقاً لهما إلى الناس، أيدتها صحف وعارضها صحف ، ولكنها على كل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس وتنال من كياتهم و ترلزل رواسهم .

كان أول المخاطر فى تحول الصحافة هو تلك الدعوة المسمومة التى تطرقت إلىها تحت لواء الكسب المادى إلى الاهمام بنشر الأخبار المثيرة والترويج لكل أسباب الإغراء للقارىء وهدهدة غرائزه ، ودعوته إلى الإباحيات والكشف ، ونشر كل مايتصل بالاذات والأهواء والجنس رغبة فى كسبه فى تجارة رخيصة تستهدف استدرار الموارد ببيع هذه السموم ، وكان هذا خروجاً بالصحافة من مسئوليها الأدبية وأمانة الكلمة والالتزام الأخلاقى لحاية الشباب والفتيات والأبناء حميعاً من أخطار الدعوات الهدامة وعواصف المذاهب الانحلالية .

وبذلك كانت الصحافة من أكبر العوامل فى هدم مقومات الأسرة وتمزيقها وتدمير وحدتها والتأثير بالخطأ والانحراف على الأجيال الجديدة (إلى جوار تأثير السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون).

بل إن الصحافة نفسها هى التى هيأت لهذه الوسائل حميعاً سبيل النشاط وأغرت الجهاءات والأفراد بما تحتويه أفلامها ومسرحياتها ، ورددت حوارها ونشرت صورها العارية ، وأعلنت عن مسارحها ودورها وأبطالها ولحصت قصصها وأدوار ممثلها .

وقدمت الصحافة قصص الجرعة وتصص الجنس وأفاضت في نشر تفاصيل الأحداث وأولت جوانب الفساد فيها اهماماً كبيراً ، وعنيت بلفت النظر إلى الوسائل والأساليب التي قام بها المجرمون في سرقة البيوت أو ترصد الناس ، وعمدت إلى الاهمام بنشر أساليب الفساد ، وكشفت للشباب الساذج والفتيات الطيبات عن طرق الاتصال بأصحاب الأهواء سواء بمخاطبهم بالتليفون أثناء نوم أفراد الأسرة أو الحروج من البيوت في أوقات النوم

أو غيرها من تفاصيل يشرحون بها صدور الشباب ويداونه على الطرق لاقتراف الجريمة سواء كانت جريمة سرقة أو جريمة عرض.

ولم يقف عمل الصحافة عند حد نشر الوقائع، بل إن كتاب القصة خلقوا وقائع أشد سوءاً وأكثر تفصيلا للحوار الذي يدور في غرف النوم، أو بين من أغواهم المحرم الأثيم، فيها إغراء وخداع، وتصدى لهذا العمل كتاب كبار لهم أسماء لامعة و دفعت لهم الصحف في سبيل هذه القصص المكشوفة أجوراً ضخمة راجت بها صفهم ومجلاتهم وكسوا منها مبالغ طائلة بالحرام والسحت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لقد عمدت الصحافة إلى تبرير واقع المحتمعات الواقعة تحت النفوذ الأجنبي، وذلك نحلق أعراف بعيدة عن فطرة الأمم المسلمة، وذلك بإعلاء شأن الراقصات والمغنين والعاملين في مجال الفاحشة والإثم بإطلاق اسم الفنانين عليهم، ثم أذاء وا أن هذا الفن شيء مقدس له أصوله وقيمه وله حدوده التي لا يستطيع أحد أن يتخطاها، شيء مقدس له أصوله وقيمه وله حدوده التي لا يستطيع أحد أن يتخطاها، ثم علوا على تبرير هذه الصور الفاسدة ووصف الرقص مثلا بأنه تموج للأجساد وسمو بها واستعلاء عن الماديات مع أنه غاية الفحش وأعلى مراتب للأجساد وسمو بها واستعلاء عن الماديات مع أنه غاية الفحش وأعلى مراتب الأثم والاباحية.

وهكذا استعملت الصحافة أساليب الكتابة وكلمات الخير والحق والجمال لتضفيها على هذه السموم

وحين نستعرض برنامج برو توكولات صهيون لهدم الأسرة ولإنساد الشباب نجد الصحافة قد قامت بدور كبير في تنفيذ هذا البرنامج و تطبيقه في مختلف مراحله وأجزائه ، فحين تدءو البرو توكولات إلى الرحلات المشركة للطلاب والطالبات وترى أنها خير وسيلة لتدمير القيم والأخلاق نجد الصحافة تنفق جهداً ضخماً متصلا لا يفتر ولا يتوقف في تشجيع هذه الرحلات المشتركة و تبريرها و تصويرها على أنها الوسيلة المثلي للسعادة و الصحة وغيرها ، بينا نخى الصحافة ما تحدث في هذه الرحلات المختلطة من أمور تخبرها ، وأعراض تذهب .

وحين تشير الصحافة إلى أزمات الشباب العربى المسلم لاتردها مطلقاً إلى أصولها الصحيحة ولكنها تحاول أن تربطها بأزمات الشباب الغربى على الاختلاف البعيد والعميق .

ثم هي لا تنظر إلى الأمور نظرة الأمانة الصادقة والمسئولية الحقيقية ٦

ولكنها تكذب حين تقول أن شباب هذا الجيل نخير ، وتكذب حين لا تواجه قضاياه مواجهة صحيحة فتقول له : إن مصدر الاضطراب هو الابتعاد عن منهج الله الذي هو الأسلوب الصحيح ، ومما يرثى له أن يرسل الناس مشاكلهم إلى الصحف و المحلات لتقع في أيدي هذه الأقلام المسمومة فلا يدلون الناس على خير ولا حق ، وماذا يكون الأمر عندما محل مشاكل الناس رجل لاخيرة له ولاأصالة في فهم أمور المحتمع ، أوله اتجاه وجودي أو إباحي أو ماركسي أو له مفهوم ضال ، منحرف.

إن بعض كتاب القصة يقواون أن في أيديهم محاولة لحل مشاكل المحتمع بيما لا نجد من كتاب القصة كاتباً واحداً له تجربة أو فهم أو دراسة لقضابا المحتمعات وصلتها بالعقائد أو له مفهوم أصيل لمعرفة أدواء المحتمعات وإيما تعالج القضايا في القصص على أساس أهواء النفس ، إن أمثال إحسان عبد القدوس . وأنيس منصور ويوسف السباعي ونجيب محفوظ ويوسف إدريس إنما عاشوا في دن القصة الغربية المليء بالسموم ، ثم جاءوا بعد ذلك ليتصدوا لقضايا الناس ومشاكل المحتمع ، وهم خالوني تماماً من البعد الروحي والنفسي ندراسة المحتمعات والأسرة والشباب والطفولة ، وإذا كانوا قرأوا عنها لما ما فإنما قرأوا وجهات نظر غربية أو مادية ، أو وجودية لاتتفق مع محتمعنا ولا تستطيع أن تمكنهم من إعطاء الناس إجابات صحيحة أو حلولا محادقة لمشاكلهم .

إن الأمور موسدة إلى غير أهلها ، إن هؤلاء العاملين في مجال المحتمع ليست لديهم أبعاد علمية ولا نفسية لحل قضايا هذا المحتمع الإسلامي الأصيل العميق الجذور ، إن كتاب القصة هؤلاء هم أقل الناس تجربة في مجال حل مشاكل المحتمعات ، وهم لا يملكون من التراث ولا من العلم ما يمكنهم من

استيعاب القضايا أو وضع حلول لهما سواء عن طريق القصة أو عن طريق المقال الاجتماعي والسياسي ولذلك جاءت كتاباتهم ( بعد ترك مجال القصة ) في قضايا المحتمع والشباب معالجة الهوى والغرض فكانت كتاباتهم مزيجاً من التفاهات والضلال.

وعندما تستعرض كتابات الصحف تدهش ، فأنت ترى الصحافة مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوم النفس أو الاجتماع أو الأخلاق ، فهى تدافع عن أدب الفراش والجنس ، وتدافع عن العامية فى اللغة وتدافع عن الشعر الذى محطم عمود الشعر وتدافع عن الفرعونية وتذبع الترحمات الضالة المسمومة للآداب والكتب الغربية ، وتدافع عن الفكر الإغريقي والباطني وعن الوجودية وتدافع عن الحمر وتترك حيزاً قليلا بعد ذلك لكلات فى الدين أو الأخلاق لا تخلو من تهافت أو اضطراب ، بل إنها شاركت فى إفساد المفاهيم الإسلامية بإثارة الشهات التى قدمها الاستشراق والتغريب والغزو الثقافي ، ودافعت عنها وأفسحت الصفحات للشعوبيين وأصحاب الأهواء ليذبعوا آراءهم الفاسدة .

وكلما أمعنت فى مراجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة ( ١٩٤٨ – ١٩٦٧ ) ( من النكبة والهزيمة إلى النكسة ) خيل إليك كأنما تتركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة التى أقامها النفوذ الأجنبى والاستعار فى أنحاء المحتمع الإسلامى وحمايتها والدفاع عنها والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علمها .

هناك الدفاع الحار عن المسرح والفن والغناء والقصة والممثلات والمغنيات والراقضات، والإشادة بهم والتحدث إليهم ونشر صورهم وأحاديثهم لاعلى أنهم وسيلة من وسائل التسلية وإزجاء الفراغ ، ولكن باعتبارهم المثل الأعلى الذي يحتذى ويقتدى به إلى درجة أن أصبحت راقصة ما مثلا أعلى للمرأة المسلمة ومغن ما مثلا عالياً للشباب المسلم ، في طعامهما وملبسهما وحديثهما .

بل و ذهبت الصحافة إلى الدفاع عن هؤلاء الراقصات و المغنيات و الممثلات

و حمايتهم من النقد أو من الكشف عن فساد حياتهم الاجماعية ، وذلك في سبيل الأرتفاع بهم إلى مرتبة القداسة حيث تنشر عهم بين حين وحين صفحات تمجيد وإعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيق ، والمستمعين المحدرين بالحشيش في سهرات عاصفة تحشد لها الإذاعة والناس، ويا ويل من يكتب كلمة في مهاحمة شيء من هذا ، سواء في مجال المسرح أو السيها أو الإذاعة أو التليفزيون ، فإن الصحف أو لا لا تفتح له ، وإن فتح بعضها فإنها سرعان ما تثور ثورة عاصفة إزاء هذا التعرض لحمى الفن المقدس الذي لا بجوز أن توجه إليه أي عبارة امتعاض .

ويا ويل من يشير إلى فساد هذه المحتمعات أو انحرافها أو انحراف ما تقدمه من روايات ومسرحيات وأغان وحوار أو حتى مجرد الإشارة إلى الأخطار التي تحدثها في المحتمع .

وهذم رسالتها، وذلك بالحديث عن سبق المرأة في مجال الصحافة أو الرياضة وهذم رسالتها، وذلك بالحديث عن سبق المرأة في مجال الصحافة أو الرياضة أوالعمل، فالمرأة تتولى الوزارة، أو تتولى قيادة عمل ما، أو تسبق في مجال ما في تهليل ضخم، فإذا نقص عدد النساء في البرلمان حزنت هذه الأقلام الضالة وأنحت باللوم على المتسببين، وإذا تحدث متحدث عن حق البيت أو الأسرة في عودة المرأة إليها ووجه هذا الاتجاه بالنقد الشديد ووصف بأنه رجعية، ولما قدم أحد المشايخ بناته إلى مجال الرياضة والعرى صفقت له الصحف ووصفته بأنه تقدمي، وجاء شيخ ضال آخر فأفتى له بسلامة عرى بناته في نظر الشرع.

بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك ، فإن هناك من الفنانين والفنانات من يساهن في إنشاء الصحف أو من يدفعون مرتبات لصحفيين لامعى الأسماء ، حتى يدافعوا عنهم وينشروا أخبارهم ، ولقد بلغ الأمر برئيس مجلس إدارة إحدى الصحف أن أصدر قراراً بعدم نشر أسم فنان ما بعد أن

أسرف رئيس التحرير في الكتابة عن هذا المغنى ، وكانت هناك ثمركة من الكتاب قد اشترت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحيات له ، وكان صديقه هذا ذو الاسم اللامع يقترض منه ألفاً بعد ألف ويسددها له كتابات في يومياته.

إن مسئولية الصحافة فى هذه المرحلة الدقيقة من تار بخ الأمة الإسلامية جد خطيرة : ذلك أن الأقلام التي تسلمتها لم تكن وثيقة الإيمان بأمانة الكلمة وبالتبعة الخطيرة التي تحملها إزاء الأخطار الخطيرة التي كانت تحيط بها وتتهددها ، انتقالا من النفوذ الاستعاري إلى النفوذ الصهيوني إلى النفوذ المـاركسي ، فني خلال هذه الفترة التي نحاول مراجعتها والحديث عنها نجد الصحافة وأقلامها المسمومة قد عملت ــ من وراء الصورة الظاهرة التي تحمل طابع الحاس الوطني ـ على تعديق هذا النفو ذبنفس الأسلوب الذي اصطنعته الصهيونية العالمية في الغرب حتن سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح والسيبا والأدب والفن وكل ما يتصل بالمحتمع والمرأة والأسرة ، وعملت فيه عملها لتدمير الأخلاق والأسرة ، بينما تركت الواجهة العامة السياسية للسياسيين ورجال الأحزاب والمحالس العر لمبانية دون أن تتدخل فيها إيماناً منها بأن هذه الخطة هي الخطة القادرة على تغيير أعراف المحتمعات وهدمها دون مواجهة الإطار العام . لقد بدأت هذه المرحلة في نفس الوقت الذي غزا فيه النفوذ الصهيوني والشيوعي البلاد الإسلامية من خلال واجهة الاستعار الغربي حتى سقطت فلسطين في يد الصهيونية عام ١٩٤٨ ثم سقطت القدس عام ١٩٦٧ ، وكانت الهزيمة والنكبة والنكسة كلها ثمرة صحيحة لهذا العمل الخطير الذي قامت به الصحافة من وراء العمل السياسي الظاهر ، ونحن نذكر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعيد أن الصحافة العربية التي أنشأها الممارون في مختلف أنحاء البلاد العربية وتبناها أصحاب الولاء الفرنسي والأمريكي من بعد ، هي في حضانته وفي قيادته وطوع بنانه وأنه أرسى قواعدها منذ يومها الأول .

ولقد استطاعت الصحافة العربية ( التي عمات في خدمة الاستعار ، والصهيونية والشيوعية ) وعمات مع مختلف الأحزاب والهيئات في العالم العربي ( م ٢ - الصحافة المسومة )

سواء في الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو الوجودية أو الماركسية أو الدفاع عن النفوذ البريطاني و الفرنسي و الأمريكي ، استطاعت أن أبحقق هدفها الذي رسمه لهـا التغريب والغزو الثقافي بأن أصبحت لهـا و اجهة و قبًّاع ، أما و اجهتها فهي الدفاع عن الوجهة الوطنية أو السياسية التي ترسمها الساطة الحاكمة أيا كانت هذه السلطة ، وقد عاشت الصحافة العربية في كل بلد عربي مؤيدة للنظام الموالى للنفوذ الأجنى والوجود الإقطاعي ( الاستعار والاستبداد معاً ) بكلُّ أسوائه وفساده ، ومضت مبررة له وداعية إليه ، ما عاش هذا النظام ، فإذا سقط هذا النظام أو تغير سارعت بنقده وإبراز فساده والكشف عن أسوائه ، وإن كانت هي ترجالهما وصحفيها بأسمائهم اللامعة كانواً قادَّة هذا النظام و دعاته ، وكانت صحفهم من « عطاء » هذا النظام، فالصحافة من هذه الناحية « الواجهة » موالية للأوضاع القائمة تمام الموالاة من الناحية السياسية محيث لاتختلف مع السلطة الحاكمة ، ولا تعارضها ، ولكنها من ناحية أخرى : « القناع » فهي مطلقة الحرية في الكتابات الاجتماعية ( الفن و المسرح و السينما والقصة والأدب والأسرة والمرأة والشباب ) فهي تنطلق في هذا انطلاقاً واسعاً حراً فتنقل عن الصحف الغربية كل القصص المكشوفة والأحداث المثيرة ، وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات وتنشر الشعر الخليع ، والروالهات الجنسية ، وتكشف عن عصابة خطيرة من المحان يعملون من وراء الصحافة نفسها من أجل الوصول إلى قلوب رجال الأعمال والاقتصاد والحصول على الإعلانات عن طريق فتيات بارعات الجال يتوانن أمر «الإعلان» ويقدمن كل مثمر في سبيل اقتناص الفريسة ، وكذلك فتحت الصحافة من وراء السياسة والسياسيين أبواباً خطيرة لترضى القارىء وتقدم له ما برغب إليه من أهواء الصورة العارية والنكتة الكاشفة ، والقصة الماجنة ، على أن يقدم هذا كله بأسلوب كله ذكاء ليكون كأنه واقع الحياة اليومية وليس إكانه قصص يروى أو ينقل من الكتب .

لقد اعتمدت الصحافة على الإثارة ليس من أجل الكسب المادى أو المنافسة غير الشريفة ، ولكن من أجل هدف واضح محدد نصت عليه بروتوكولات صهيون ، وهي تشير إلى مهمة الصحافة في مجتمعات غير

اليهود « الجويم » أو الأممين من المسلمين والعرب وغير هم ، لقد أخذت الصحافة أمانة أداء هذا الدور بكفاءة نادرة، فجعات الإثارة هي الأساس للعمل الصحفي كله ، وقصص الكشف و الجنس و الاهتمام بالمرأة من حيث تحريضها على الاندفاع و راء الرغبات والسخرية من القيم الإسلامية أو المسئولية الاجتماعية للطفل و الزوج و البيت .

ولا يغرنك تلك الكلمات البراقة التي يقدمها بعض الكتاب في أبواجم اليومية عن الإيمان بالله فإن هذه كلها مداخل الشيطان في الصحافة ، وهي أبواب الخداع التي تخفي الشباك في الصفحات التالية ، فإذا جد الجد نفض هولاء الكتاب أقنعتهم وبدوا في صورة المحاهدين من أهل تحرير المرأة وصفقوا لكل خبر يرضى أهواءهم أو هاهموا من عارض آراءهم ، المهم أن يرددوا دائماً أن الشباب حر لا وصاية عليه وأن المرأة حرة في كل تصرفاتها ، فإذا جاء مصلح ليقول كلمة الحق هوجم بعنف .

ولقد صورنا هذا المعنى فى كتابنا ( الفكر العربى المعاصر فى معركة التغريب والتبعية الثقافية ) : لقد فتحت الصحافة الطريق أمام مختلف الدءوات الوافدة وكانت لساناً حاداً على كل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاحت الدعاة إلى تأصيل مهمة المرأة والدعاة من قبل إلى إنغاء البغاء ، واصطنعت أسلوب السخرية فى مهاحة كل باحث أو مصلح سواء عن طريق الكاريكاتير أو النكتة السياسية أو الاجتماعية .

وكان كتاب هذه الصحف يعمدون إلى إثارة الجاهير في مشاعرهم بترحة القصص الفرنسية الماجنة وكتابة الفصول اللاذعة في مهاحة القيم الإسلامية والعربية ، وتحوير معالم التاريخ الإسلامي على النحو الذي يصور بعض العصور على أنها عصور تحلل ومجون ، وفي ظل هذه الصحافة وحمايتها أعلن كثير من التغريبين تحت اسم التجديد حمل أواء الأفكار الوافدة والدفاع عنها ، كما عمدت الصحافة إلى خداع الجاهير وتضليلها عن شخصيات لها دورها الحطير في دعم النفوذ الاستعارى والأجنبي أمثال لورنس وغردون

وبلفور وهرتسل وغيرهم ، كما عقدت لواء الزعامة لشخصيات غير صادقة الوطنية كما فعلت بالنسبة لسعد زغلول ولطنى السيد وقاسم أمين وساطع الحصرى ، كما حاولت أن تصور الثورة الفرنسية بأنها عمل بطولى بينها هى من عمل الصهيونية العالمية . كذلك هاحمت الحركات الوطنية فى البلاد العربية ووصفها بالعصيان ، وانساقت فى تيار الاستعار الخي فنشرت صفحات عما أسمته حقوق البهود فى فلسطين ، ودعت إلى العامية وتغاضت عن حملة التبشير الغربي التى هاحمت بعض البلاد العربية ووصفها بعض الأقلام بأنها زوبعة فى فنجان .

إن الصحافة العربية في هذه الفترة ومسئوليتها في (الهزيمة والنكبة والنكسة) ضخمة وعميقة قد عملت في تلك السنوات على تغيير أعراف هذه الأمة، ونقلها عن طريق البث اليومى المسموم المنوع إلى أعراف وافدة مهدت لتدمير وجودها الأصيل الذي شكله الدين الحق.

و لقد أو لت الصحافة اهمامها بأشياء كثيرة : فدعت إلى الحمر بالإدلان عنه و إلى علب الليل و الربا وحمت القانون الوضعي و النظام الاقتصادي الغربي .

بل إن أنيس منصور ( ١٠ - ١ - ١٩٧٧ ) الأهوام ، على على قرار شركة مصر للطيران بمنع توزيع وبيع الحمور على متن طائراتها بأنه قرار ضار سيسىء إلى سمعة شركة مصر للطيران فى منافستها مع شركات الطيران العالمية ، كما حرصت على تقديم كل المسرحيات وأفلام السيما ( وفيها قدر كبير من العبارات المكشوفة والصور الحليعة ) بكل إعجاب وتقدير ، وشجعت كل ما يقدمه التليفزيون من أفلام الجنس وأحاديث اللغو والأغانى المختلفة فى محتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه البرامج كلمة واحدة من الدعوة إلى الحير أو حماية أطفالنا وأبنائنا وفتياتنا من الصور والكلمات المسمومة التي تعرض علمهم كل مساء .

بل لقد أفسحت الصفحات الواسعة العريضة أمام أخبار الكرة حتى باتت بعض الصحف وهي لاتعتمد في توزيعها إلا على قراء أخبار الكرة عا تحمل من تفاهات .

وتقف الصحف موقف المعارضة لكل انجاه سليم ، فهى فى نفس الوقت الذى ترفض فيه نشر صورة نصف مليون حضروا صلاة العيد فى ساحة من الساحات تنشر صور الذين زاروا حديقة الحيوان باحتفاء كبير

ومن خلال تلك اليوميات التي يكتبها لويس عوض وتوفيق الحكيم ومصطفى بهجت بدوى وحسين فهمى تبدو محاولات لفرض مفاهيم زائفة وأفكار «تافهة » على الشباب لا توجهه إلى التسامى والمثل الأعلى ولكنها توجهه إلى البحث عن الأمور الصغيرة الحقيرة.

بل إن هناك محاولة لترويج أفكار الباطنية والمحوسية القديمة على أنها أدب ، وذلك بالحديث عن شعر ابن الفارض والحلاج .

ولسنا نعجب حين نرى مصطنى أمين وزكى عبد القادر وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ومن وراءهم يشكلون مفهوماً خطيراً يبثونه يوماً بعد يوم:

أولاً: نظرية تحديد النسل والتهويل من شأن التفوق البشرى فى العالم الإسلامى وهي نظرية صهيونية .

ثانيــ : إطلاق حرية المرأة وهي نظرية صهيونية أيضاً .

ثالثاً: الكتابة عن الجنس والإباحية وتحويل القصة إلى مفهوم عام (وتدهش حين ترى بعضهم وقد بلغ السبعين أو قاربها يكتب قصصاً جنسية مثيرة ويتطرق إلى جوانب من وحى شيطان الإغراء والفساد).

ر أبعاً ﴿ تَكُرُمُ الرَّاتِصَاتُ وَالْمُغْنِياتِ وَالْمُثَلَاتِ وَإِعْلَاءُ شَأْمُنَ .

خامساً: تقديس المسرح تحت اسم الفن .

سادساً: تشجيع الكرة.

ولا تدهش حين تجد هناك عبارات موحية جد خطيرة براد إذاعتها أو إذاعة مضامينها كأن تجد على أمين يقول في عنوان ضمنم لمقال له :

( لص شریف فی حجرة نوم کل زوج)

ولقد خدعت الصحافة الناس حين روجت لنظريات تلمودية ضالة في شأن التربية والشباب، وحين قالت أن المنحرفين ضحايا وليسوا مجرمين، مسهدفة القضاء على أسلوب التربية الذي يقوم على بناء الشباب منذ الطفولة في داخل الأسرة، ومن أمثال ذلك ترى جريدة الجمهورية تترجم كتاب ( بنيامين فابن ) الذي يتحدث عما أسماه الموجة العاتية من الانحراف التي تجتاح براعم الشباب في محاولة لبذر مفاهيم مسمومة في مجتمع آخر مختلف عمام الاختلاف عن مجتمعنا.

وكل الذين تحدثوا في هذا الموضوع حاواوا تبرير الحطر نفسه :

( خطر نوبة استهتار الشباب بسلطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة وآداب المحتمع وقوانينه مما أدى إلى وقوع الجريمة ) .

والكلمات كلها إيحاء ، وقد عولج الموضوع وفق المخطط الذى فرضته مروتوكولات صهيون ، وهو أنه لاتثريب على الشباب لأن المسئولية على المجتمع وأن الأزمة عالمية تجتاح الأمم كلها ، وردد هذا توفيق الحكيم ومحمد حسنين هيكل ونجيب محفوظ ، وفق مخطط منظم محمل نغمة واحدة ، وتجوهلت تماماً وجهة نظر الإسلام والفكر الإسلامى التي تنظر إلى الأمر من ناحية بناء الأسرة ومسئولية الأب والأم واختلاف البيئة والدوافع والأساليب بين المحتمعات الغربية والحتمع الإسلامى العربي ، وتجوهلت الفقرة التي أوردتها البروتوكولات والتي تقول أنه لابد من تدمير شباب الأجيال الجديدة في الأمم حتى تستطيع أن تستولى عليها . ونحن نعرف مصدر الانحراف في شباب المحتمعات الغربية وكل ما يتصل به، وهو لا ينطبق على مشكلتنا ولا على شبابنا ، ولقد زرعت التلمودية في البيثات الغربية عن طريق القصة و المسرح كراهية الأب و الحقد عليه و الدعوة إلى مقته ، والدعوة إلى عدم توجيه الشباب الأبدر و تركه لطبيعته عملا بنظرية فرويد في الكبت ، وقد تبين فساد هذه الحديد و تركه لطبيعته عملا بنظرية فرويد في الكبت ، وقد تبين فساد هذه الحديد و تركه لطبيعته عملا بنظرية فرويد في الكبت ، وقد تبين فساد هذه

الوجهة ولكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع المجتمعات الغربية في طريق الدمار .

والواقع أن الآباء فى الغرب قد فقدوا مسئولياتهم تماماً إزاء الأبناء وعجزوا تماماً عن أن يقدموا المثل الصحيح لهذا الشباب نظراً لأنهم غرقوا فى انحرافات خطيرة ، وكذلك الأم فعلت نفس الشيء عندما وجدت الرجل قد انحرف ، فالصورة التي بجدها الشباب فى الأسرة سواء للأب أو للأم منحرفة ومضطربة ، ولذلك فهو محتقر هذه الأبوة وهذه الأمومة .

والانحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل وحدها ، وإنما يرجع إلى إهمال الآباء وضعف حنان الأم ورعايتها ، وانهيار الأسرة وتفككها حين بهمل الأب أسرته بالسهر والانحراف ، وحين يوحى ذلك إلى الأطفال بأن الأب قد نبذهم وهجرهم ، كذلك فإن من مقاتل الأسرة في الغرب (واليوم في مجتمعاتنا) الانغاس في الظهور في المحتمعات والحفلات والسهرات وإهمال الأبناء وتركهم في أيدى الحدم والمربيات الجاهلات مما لا يمكن أن يعوضه حنان الأمومة ولا توجيه الأبوة ، هذا الطفل الذي يجد والديه مشغولين عنه لا يلبث أن يبحث عن قضاء أموره وفهم قضاياه خارج البيت فينزلق على صحبة الأشرار .

هذا القول الصحيح ، لانجد صحافتنا تعنى به أو تواجه به القضايا المثارة ، لأنها لا تريد أن تقوله ، ولأن الذين يوكل إليهم حل مشاكل الشباب والرد على خطابات المتسائلين في المحلات الاجتماعية وغيرها ، هم أناس لهم انتماء وجودى أو ماركسي ، فهم لا يستطيعون تقديم وجهة النظر الصحيحة أو الحالصة ، وهم يفسرون الأمور من وجهة نظر مظلمة مسمومة هي وجهة نظر فرويد وماركس ودوركايم .

كذلك فإن الصحف لاتسمح بتقديم مفهوم الإسلام أن يعلو أو يظهر ، وهم يسمونها « رأى الدن » وهى عبارة كريمة بادية السوء لأنها توحى بأن ما يراه الدين ليس إلا رأياً أو وجهة نظر ، وهى واحدة من عدة وجهات

نظر ، وهو أمر غير صحيح فما كان حكم الإسلام رأياً يوخذ به أو يترك وليست أحكام الإسلام مما بمكن أن يستبدل بها رأى الفلسفة أو رأى علم الاجتماع أو رأى علم الاجتماع أو رأى علم الاقتصاد أو غيره ، إنما هو الدين الحق ، خطاب خالق الكون كله وحقه علمهم وحدوده و تكليفه الذى لا سبيل إلى تجاوزه ، ولكن الصحافة لا تقر هذا المفهوم ولا تفسح لحكم الإسلام مكانه الحقيقي على صفحاتها ، أما ما تقدمه تلك السطور التي يطلق علمها اسم الصفحة الدينية أو ما يشابه ذلك فإنها لا تقدم إلا تلك المقولة المغلوطة التي تقول إن الإسلام دين عبادة و صلاة و صيام .

أما مفهوم الإسلام الحقيق بوصفه ديناً ودولة ، ودنيا ومنهج حياة فإن الصحافة قلما تعنى به لأنه معارض لاتجاهها كله ، فهى لا ترى فى الإسلام إلا أنه دين من الأديان التى يتصل أمرها بأمور لا تلزم الصحافة بشىء . ولا ريب أن الصحافة بأسلوم السياسي والاجتماعي تعارض الدين الحق من عدة وجوه : فهى لاتقدم الحقيقة كاملة لأنها تتحدث عن وجهة نظر وانتماء لا يمكنها من أن تقدم كل شيء ، ولأنها ترى مذهب ميكافيلي في التعامل ، فلا تقيم للأخلاق وزناً ، ولا تجد عندها القدرة على أن تتر اجع إذا بدا لها وجه الحق ، ولهذا وسائلها الملتوية وعباراتها الحادعة في إخفاء حق أو توجيه خبر أو تجاهل واقع . ولقد وصف المرحوم مصطفى صادق الرافعي الصحافة خبر أو تجاهل واقع . ولقد وصف المرحوم مصطفى صادق الرافعي الصحافة فقال : « لو عرفت الصحافة وأهلها لرأيت أن العمل فيها أشق الأعمال على النهوس الكر ممة فهذه ليست صحفاً وإنما هي حوانيت تجارة » .

ولقد سقطت الصحافة فى تلك السنوات فى أيدى اليساريين فانحرفت انحرافاً شديداً وهزمت فيها القيم هزيمة منكرة ، وعورضت كل مفاهيم الدين والأخلاق. ولم يكن الشيوعيون وحدهم ولكن كان معهم الماسون والتلموديون والبعثيون وكل أعداء الإسلام والعرب وتد تجمعوا فى صعيد واحد.

و لقد سحق تيار الشيوعيين في هذه الفترة كثيراً من أهل الأصالة وأهملهم ووضعهم في الظل ولم تستطع الصحف أن تجد مجالة لكلمة واحدة عن الأخلاق والدين إلا ما كان ينشر تحت رقابة شديدة فى مجلة منبر الإسلام بحمل توجيهات الخصوم للدعوة الإسلامية ورجاله. الخصوم للدعوة الإسلامية ورجاله.ا

وفاجاً الناس الدكتور صنى الدين أبو العزوزير الشباب بكلمته المسمومة حين هاجم النراث الإسلامى ووصفه بالجمود والرجعية وتبعه الدكتور يوسف إدريس فدعا إلى حرق النراث .

وجاءت كتابات الطنى الحولى وأحمد عباس صالح وأحمد عبد المعطى حجازى وعبد الرحمن الشرقاوى لمرسم محاولة ماكرة فى أن تجعلى للشيوعية والاشتراكية والماركسية جذوراً فى الفكر الإسلامى ، وفى محاولة لتفسير تاريخ الرسول والصحابة على نحو تقسيمهم بين اليمين واليسار ، وجرت محاولات لجمع خيوط والتقاط كلمات وعبارات وإخراجها عن سياقها وواقعها من كتابات عبد الله النديم وحمال الدين ومحمد عبده ورفاعة الطهطاوى وعبد الرحمن الكواكبي لمركسة مفاهيم الإسلام ، كما جرى الاتكاء على تيارات مشبوهة كان أصحابها أولياء للنفوذ الأجنبي والاحتلال والاستعار أمثال شبلي شميل وأديب إسحق ويعقوب صنوع وفرح أنطون وأمين الرمحاني وجبران ، وهو تيار مشبوه بجب الكشف عن زيفه وانحرافه .

وجرت المحاولة لجعل كلمة الاشتراكية من مفاهيم الإسلام كما حاول الاستعار من قبل فى كلمة الدعقراطية ( اقرأ كتاب العقاد ) .

كانت الغاية هي تقديم اليسار على طبق إسلامي وهي محاولة ضالة ثبت فشلها وسرعان ما هرمت بالرغم من نفوذ الصحافة الماركسية .

أفسحت الصحافة العربية في هذه الفترة صفحاتها للدفاع والدعوة لعدة قضايا مسمومة :

أولا : مفهوم القومية الوافد المفرغ من القيم العربية و الإسلامية .

ثانياً : مفهوم الماركسية والتفسير المبادى للتاريخ .

ثَالثاً : مفهوم الإباحية والجنس والكشف والإلحاد .

و هكذا صبت صحافة النكسة السموم عن طريق الأقلام الشيوعية و المــادية والوجودية .

ولا ريب أنه كان لهذه الكتابات مسئوليتها الخطيرة فى الهزيمة والنكبة والنكبة والنكبة والنكبة ، وفى الوصول إلى مرحلة التسليم والتقبل والاحتواء للنفوذ الأجنبى ممثلا فى الشيوعية والصهيونية ( هذه المرحلة التى عاشتها البلاد العربية قبل العاشر من رمضان ) .

ولقد دحرت بشدة تلك الأقلام التى حاولت أن تكشف هذه الأخطار ممثلة فيا نشرته مجلة الرسالة عن لويس عوض و دور جريدة الأهرام ، وأغلقت تلك المحلات الثقافية لأنها كانت تعمل على طريق الأصالة ، وجرت إلى ذلك محاولة إحياء الماضى الفرعوني والإغريق والجاهلي الهربي وتمجيده وبعث الأساطير وإعادة صياغة الوثنيات والفلسفات السريانية والمحوسية ، والباطنية وإحياء عشروت وزيوس وباخوس ، والهدف هو هدم التصورات الإسلامية وإخراجها من مفاهيمها الأصيلة والتشكيك في هذه التقولات وإخضاعها للمفهوم الماسوني الوثني القديم والحديث الذي يختلف بل ويتعارض مع مفهوم التوحيد الإسلامي .

و استغل المـاركسيون رفاعة الطهطاوى كما استغله اللبير اليون لأنه تأثر بالفكر الغربي وبالدعوة إلى الوطاتية وأعجب بمظاهر الحضارة الغربية وخاصة الرقص الغربي وتنافس عليه خصوم الإسلام ودعاة الشيوعية حميعاً.

وهوجم عزيز أباظة عندما أثار فى حفل توزيع جوائز الدولة مسألة الفصحى ، هاحمه الشيوعيون بقوة وشراسة ، هاحمه صلاح جاهين وصلاح عبد الصبور : « إنه رجل سلنى يومن بالجمود ويتحدث عن التطور كارها ، وقد فاته أن التعبير بالعامية لا يعادى اللغة العربية . وقد نسى أو تناسى أوسمة منحت لصلاح جاهين وسعد وهبه ومرسى جميل عزيز ، وهم من كتاب العامية . والقضية ليست قضية إطار لغوى ولكنها قضية تعبير عن العصر ، وفي هذا يتساوى من يعبر بالفصحى وأنا مهم

ومن يعبر بالعامية مثل كتاب المسرح والأغنية ، واللغة العامية لغة تعبير موفقة في كثير من الأحيان ومكملة للعربية في كثير من الحالات » .

وهكذا أفسحت الصحافة لمهاجمة الفصحى والدفاع عن العامية ووصفها بأنها لغة ، ولم يظهر رجل رشيد يدحض هذه الكلمات المليئة بالمغالطة والانحراف حين يرى أن كل مدافع عن الفصحى سلنى مؤمن بالجمود ، أو دعواه الباطلة بأن التعبير بالعامية لا يعادى الفصحى .

وهكذا كانت الصحافة وعاء لكل تلك السموم . وهددت الصحافة البشرية بالمحاعة موالية بذلك دعوى الرأسماليين وأصحاب الملايين اليهود ، وعارضت تطبيق الشريعة الإسلامية وغضت من شأنها وفتحت صفحانها لكل من يستطيع أن يثير الحلاف أو يقدم الرأى الذي ينتقص من الشريعة .

وحملت ترحمات القصص الأجنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة دون جراى وهكذا تكلم زرادشت وعشيقة اللوردشترلى ، وفتحت صفحاتها أسبوعاً وراء أسبوع لترويج هذه السموم المكشوفة والصور الفاضحة .

وبالجملة فإن الصحافة العربية فى فترة (الهزيمة والنكبة والنكسة) - 1944 - 1970 التى نورخ لهما قد حملت كل الأفكار التى طرحها الاستعار والتغريب وروجت لهما وأشادت بها وقطعت أشواطا طويلة فى الدعوة لهما والدفاع عنها والإلحاح بها والبث يوماً بعد يوم، وفى مقدمتها الاشتراكية ، الديمقر اطية ، القومية ، الوطنية ، وكلها مستمدة من مفهوم غربى من شأنه أن يمزق الوحدة الإسلامية الجامعة ، وكان أغلب زعماء الصحافة فى هذه الفترة ماسونا ومن غير دين الأغلبية ، بهودا وكاثوليك وموارنة ، ثم جاء من بعدهم أتباع الروتارى والليونز وحملة لواء الوجودية والهائية والقاديانية ، وقد دافع هولاء وأولئك عن التفرقة بين الاشتراكية والشيوعية وبين الصهيونية دائم ودية .

وهى التى والت النفوذ الأجنبي على مختلف جهاته : فرنسين مع فرنسا وإنجليز مع بريطانيا وأمريكيين مع الولايات المتحدة وروساً مع الاتحاد السوفيتي ، وهم من وراء ذلك موالون لما هو أشد محطورة ، للماسونية العالمية التي تربط بين الرأسمالية والشيوعية والصهيونية برباط خيى ، وهي التي حملت على رجال الدين وعلى الأزهر وعلى كل صيحة إسلامية ، وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية منها بالنكتة الفاضحة والكاريكاتير السخيف .

وهى الني أخفت كل الحقائق حتى يظل النفوذ الأجنبي قادراً على العمل خادعاً للمسلمين ، وكم من وثائق وتصريحات لقادة عالميين كبار ويهود وغيرهم تكشف عن مخططات يراد بها هدم الإسلام أو تدمير المسلمين ، عملت الصحافة على تجاهلها ثم كشفت عنها الحقائق من بعد .

وقد كانت الشخصيات التي حاربت الإسلام وخدعت العرب و المسلمين موضع تقدير الصحافة العربية من أمثال لطبي السيد وسعد زغلول وساطع الحصرى وطه حسين وقاسم أمين ، وعلى العكس من ذلك كان كل المحاهدين العاملين من أجل إعلاء كلمة الله موضع تجاهلها و الاغضاء و الإنكار .

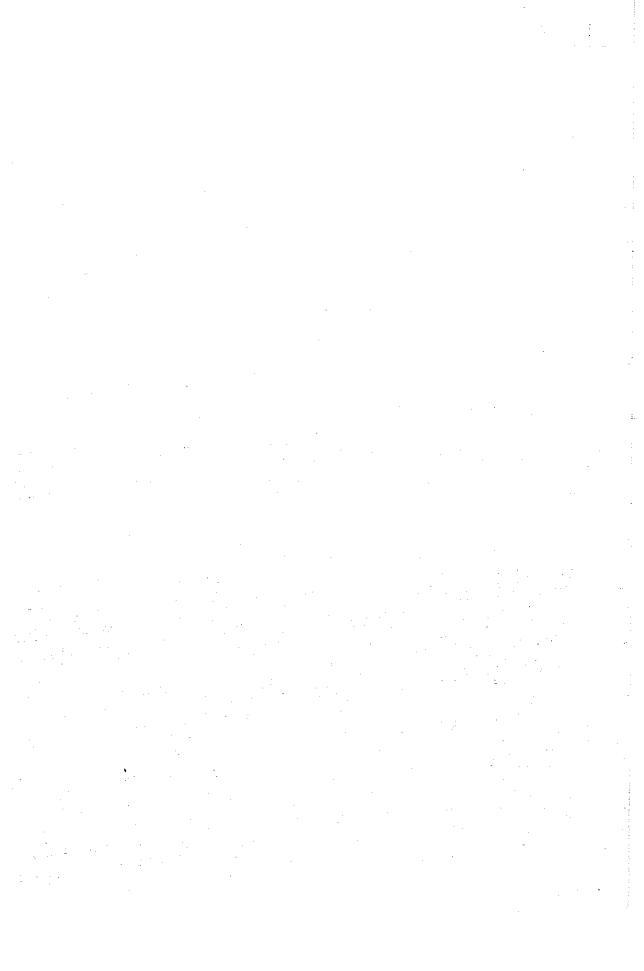

## البَابُ الأول **المرأة والصحَافة**

أولت الصحافة (اليومية والأسبوعية ) اهماماً كبيراً للمرأة ، وظهرت صحف متخصصة لقضايا المرأة : (حواء والشرقية ) وغيرها . تحمل هذه الأبواب الثابتة ذلك الفكر الذي يعتمد على مفاهيم مضللة عن حرية المرأة وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على الهجوم الدائم والمتصل على كل الدءوات التي تحمل لواء مسئولية المرأة في المنزل ورسالها الحقيقية في الأسرة والزوج وتربية الأبناء ، وتركز على مجموعة من المفاهيم الخاطئة كالقول بأن عمل المرأة من شأنه أن يزيد دخل الأسرة مادياً وأن المرأة تعاون الزوج في نفقات البيت ، ثم تركز على مسائل الأزياء الجديدة وكل ما يتصل بالزينة والملابس والإغراء ، وهي تتمثل بأن هناك عداء للمرأة محمل لواءه الرجل ، والملابس والإغراء ، وهي تتمثل بأن هناك عداء للمرأة محمل لواءه الرجل ، والقضاء على ما يسمى بالقوامة ، وتستمد هذه المكتابات مفاهيمها من دءوة والقضاء على ما يسمى بالقوامة ، وتستمد هذه المكتابات مفاهيمها من دءوة وتعتمد على عبارات مسمومة مما يتردد في كتابات بعض دعاة الهدم أمثال ميمون دي وفوار و فرنسوا ساجان وكثيرات من يجرين في نفس الفلك، وهي في ميموعها مفاهيم و دعوات لا تمثل طابعنا العربي الإسلامي ولا تصلح لمختمعنا .

ولعل مجلتي حواء والشرقية هي أشد المحلات عنفاً وجرأة في هذا المحال حيث تشن حملات مستمرة شديدة متصلة على كل قيم الإسلام ، وقد حمات حملات واسعة على حركة الدودة إلى الله التي ظهرت في مجال الطالبات الجامعيات والدعوة إلى الزي الإسلامي ، ووصفت هذه الحركة بكل تحقير ، كما أعلنت خصومتها لكل دعوة إلى الملابس المحتشمة أو أخلاقيات الملابس ، وسخرت

من القائمين بها ، كما حملت على القائمين على حدو د الله فى أمور الطلاق و تعدد الزوجات .

وقد بدأت صحافة المرأة في صورتها الأولى في مجلة « روز اليوسف » حيث حرصت هذه المحلة في سنواتها الأولى تحت اسم الفن وأهله على تمييع الخلق الإسلامي و تنويب الشخصية الإسلامية وضرب القيم الإسلامية عن طريق تقديم قصص مكشوفة من ناحية ، والبحث عن أسرار البيوتات الكبرى والإفاضة في الحديث عن الساهرات والراقصات وعن فنون الغواية حتى بدا أن هذه هي صورة المحتمع الطبيعية ، وكان لهذا كله أثره الخطير على تفكير المرأة العربية المسلمة ووجدانها.

إن ميدان المرأة في عالم الصحافة هو أكبر ميادينها وأوسعها مجالا لتقديم مادة الغزو الفكرى واستغلال عواطف المرأة كقارئة (سواء كانت أما أو زوجة أو طالبة) ودفعها دفعاً إلى مجموعة من الأفكار تختلف كثيراً وتتعارض مع المفاهيم الأصيلة التي تحفظ كيان المرأة من الأخطار ، وهي تقتحم هذه الميادين المليئة بالأخطار سواء في مجال العمل أو في مجال التعليم أو في مجال الاجتماعية بالأصدقاء والجيران والزملاء.

ولن تجد واحداً من البارزين في مجال الصحافة العربية إلا هو من أكبر المتحمسين لهذه المفاهيم التي تحرض المرأة على الانطلاق والتخفف من مسئولياتها في البيت والزوج ، وإنكار هذه التبعة ، والإغراء بالأجور الماثلة للرجل بما يوحى أن المرأة مادامت تعمل وتكسب فإنه لا سلطان للرجل عليها ، أو أن هذه المقدرة المادية تستطيع أن تغير وضعها من الرجل محيث يكون لها أن تكسر قوامته ولا تستسلم لإرادته ولا تعتر ف بأن له الرأى الأخير في أمر هذه الحياة الزوجية المشتركة ، وفي هذا خروج واضح وأكيد عن قانون الزوجية الذي يعطى الرجل درجة بالمسئولية وكلمة نهائية في الأمور الأسرية من أجل دوام هذه الرابطة واستمرارها وسلامتها على المدى الطويل .

وما تزال المحلات النسائية في مصر والبلاد العربية تحتضن في أعماقها خلفية من الكراهية للمفهوم الإسلامي وتعليها واضحاً لبث هذه السموم يوماً بعد يوم من خلال كل الموضوعات التي تعرض والمناسبات التي تمر ، ترى ذلك واضحاً في مجلات الشبكة وحواء وروز اليوسف والموعد وأحبار اليوم (وتوزع مجلة الموعد والشبكة ٣٠ ألفاً في مصر و٤٠ ألفاً في الجزيرة والحليج).

و إليك بعض العناوين: (راقصة تنتحر فى منزل صديقها الطالب لأنه رفض أن يحضر لها المأذون) الصفحة الأولى بالبنط العريض (أخبار اليوم) ٢٩ يونية ١٩٦٣.

(خرجت التلميذة من جحرها وأصبحت تسافر للخارج بمفردها: جربوا هذه الفكرة) أخبار اليوم ٤ ـ ٥ ـ ١٩٦٣ . أيهما أحمل بنت الأمس أم بنت اليوم ( الأخبار ١٩ ـ ٦ ـ ١٩٦٥) موضة فوق الركبة ( ١٤ ـ ٨ ـ ١٦٥ الأخبار ) ، انظر إلى زوجتك على أنها زوجة رجل آخر وسوف تجد أنها رائعة ـ (الأخبار ٢٦ ـ ٨ ـ ١٩٦١) أحمل من رأيت في شارع كذا ( عنوان أسبوعي دائم تقدم من خلاله مجموعة من الأفكار التافية مع صورة فتاة في مظهر غير لائق)

هكذا اندفعت الصحافة في مجال هدم الأسرة وتحطيم كرامة المرأة .

#### **(Y)**

لقد حرصت الصحافة العربية على أن تغير العرف الإسلامى العام فى مجال الاجتماع والمرأة والأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة ، مستهدفة تحطيم ذلك الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام على أساس المحافظة على العرض والبكارة والشرف والحلق ، حين دعا إلى حماية كرامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل فى المحتمعات ودوائر الأعمال وفى لقاء البيوت والأسر ، وهذه المحاولة التى قامت مها الصحافة لاريب خطيرة ولها أثرها السريع فى تحطيم العلاقات الأسرية وإفساد العلاقات الاجتماعية والقضاء على سعادة كثير من البيوت .

ولا ربب أن المرأة ترى فى تلك المحاولة البراقة التى تقوم بها الصحافة ، صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقيق رغباتها الفردية فى الاتجاه الذى ترضاه وترغب فيه ، والذى تقودها إليه أهواوها وتطلعاتها . والمكنها حين تندفع نحو ذلك لا تسبر فى الطريق الصحيح ، ولا تتجه نحو الحرية الحقيقية ، وإنما تتجه نحو الأسر والعبودية وتجعل من امتلاك إرادتها وسيلة للاسترقاق من حيث إن هذا الاتجاه أن يعطيها الأمان ولا السعادة ، وأن الذى يعطيها ذلك بحق هو طريق الإسلام المضى المشرق الواضح الحالى من كل المؤامرات والعثرات ، هذا الطريق الذى رسم لها الضوابط وحماها من ذكون قينة أو رقيقاً أو مستعبدة لأهواء الرجل ومطامعه .

إن الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما تزال المرأة الغربية تجاهد من أجل الحصول على مثله ، أعطاها الحق الكامل فى إدارة أموالها مستقلة عن ولاية زوجها ، وعلى الزوج أن يدفع لها المهر والنفقة . ولاريب أن ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إنما برجع أصلا لفساد الأساس ، وهو التعليم والنربية التى قامت على أساس علماتى بعيد عن مفهوم صحيح لمهمة المرأة ودورها الحقيقى ، ولا ريب أن تربية المرأة وتعليمها يعد عبثاً ما لم يستهدف أموراً ثلاثة : تربية أنوثها فهى هبة الله الكبرى . وتربية أمومها فهى جوهر ذاتيها وتربية ذوقها فهو ، فتاح شخصيها .

و تنطلق النظرة الغربية الوافدة التي تحمل لواءها الصحافة العربية من خلفية آثمة تسهدف إخراج المرأة من دائرة حياتها الحقة : من مكانها الأصيل ، لتكون أداة التسلية والهوى والإفساد للمجتمعات حسما تصور ذلك روتوكولات صهيون تحت اسم تحرير المرأة وحقوق المرأة ، فهي تجعل منها ألعوبة ووسيلة معاً ، تدفعها إلى الحروج من الفطرة والأصالة لتكون وسيلة إلى إثارة غرائز الشباب واجتناء الشهوة المحرمة تحت اسم الحب والصداقة البريثة وتضمضم الإحساس بالجنس والوصول من ذلك إلى مجموعة من الأغراض والمكاسب الاستعارية التي تعمل على تثبيت النفوذ الأجنى واستشرائه ، وقد أكد كثير من الباحثين أن المرأة ما تزال سلمة يتلاعب ما يهود العالم ، وأن الصحافة من الباحثين أن المرأة ما تزال سلمة يتلاعب ما يهود العالم ، وأن الصحافة هي وسيلتهم الكرى في ترويج هذه السلعة .

إن من أشد مقاتل الصحافة ومصادر انهامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة وإنما تفضل أن تقدم لها الرأى المضل الحادع الغاش ، وأنها تحنى الحقائق الأصيلة ، فهي تحول بينها وبين التعرف على الواقع المعاش ، وهي نتائج واضحة تمكنى حين تعرض أن تصرف المرأة عن هذا الأسلوب الوافد . ومع الأسف فهي حين تحجب هذه الحقائق – لأنها تتعارض مع هدفها الأساسي في التدمير انسياقاً وراء الغاية التي تحفيها – تكثير من تقديم كتابات الغرب الداعية إلى الفساد، وتتجاهل عمداً عشرات الأبحاث الجادة التي تقول الحقيقة وتمكشف عن فساد الواقع المعاش ، ذلك أن عشرات من كتاب المغرب المنصفين الغيورين على مجتمعاتهم قد كشفوا حقائق خطيرة ولكن صحافتنا عمدت إلى حجب هذه الدراسات لأنها ضد هدفها المدمر .

وفى أشياء كثيرة تكشف الوقائع والأبحاث الجادة والإحصائيات فساد ما تدعو إليه الصحافة وخاصة من وجهة نظر المحتمعات الغربية التي تنقل عبها صحافتنا .

أولا: في مسألة عمل المرأة وحريبها، فقد كتب في هذا عديد من الباحثين في مقدمتهم الدكتور ألسكس كاريل في كتابه « الإنسان : ذلك المحهول » وعدد من السيدات وبعض الدارسين في مجال الإحصاء ، وأمامي كتاب السيدة مارين باولى : ماذا حدث للإنسان في الغرب The Prinato future السيدة مارين باولى : ماذا حدث للإنسان في الغرب على الأفكار العظيمة .

إن الزوجة التي تعتبر آخر حجر في بنيان سلطة رب الأسرة بدأ وضعها يتغير ، أولا : بالقرد على الالتزامات التي توثقها بالأسرة ، وثانياً : باندراج عدد كبير من الزوجات في العمل خارج المنزل مما مخضعهن لسلطة أخرى هي سلطة المؤسسات وقوانيها ، ثم تزايد معدل الطلاق محيث أصبح في طريقه لأن يصل إلى ٥٠ في الماثة من عدد الزيجات ، وصورة المنزل التقليدية تغيرت هي الأخرى وأصبحت مجرد خيال . . حتى العلاقة بين الآباء والأبناء أصبحت تعصف مها الشكوك . . إلى .

وهناك دراسات أخرى لعدد من السيدات وبعض الباحثين والدارسين في مجال الإحصاء كشفوا عن فساد الاتجاه الغربي المنحرف الذي ما زالت تتبناه صحافتنا وتقدم جوانبه التي تدفع إلى التدمير ، وتحجب الحقائق عامدة ه

### ثانياً: في مسألة تحديد النسل:

كشفت دراسات كثيرة عن فساد الدعوة إلى تحديد النسل وكيف أن الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل وكيف أنقادة الدين المسيحي رفضوا الموافقة على تحديد النسل.

وكشفت الأبحاث عن أخطار أخرى الأسرة وللعلاقات الزوجية نتيجة حبوب منع الحمل ، ولكن صحافتنا تحجب هذه الجوانب .

### ثالثاً: في مجال قضايا الشباب و الأسرة:

كشفت دراسات كثيرة وفى مقدمتها ما كتبه برتراند ربسل عن فساد الأسرة والواقع والمحتمع الغربي الذى تصوره لنا الصحافة العربية بصورة براقة وتناعونا إلى اتخاذه مثلا أعلى ونبراساً.

إن الصحافة العربية مهمة بأنها تخبى عن قومنا أن المرأة فى الغرب تجأر الآن بالشكوى وتطاب العودة إلى البيت ، ولكن إذا جاء رجل مثل سعد الدن الشريف وطالب بعودة المرأة إلى البيت فى نظير أن تحصل على امتيازات كثيرة ، قامت فى وجهه العاصفة وخرجت الأقلام كلها ترفض أن تعود المرأة لمهمتها الأساسية : تربية أطفالها ، وإن كان ذلك محقق لحا أن تحصل على نصف مرتبها ويعفيها من متاعب الحروج الباكر والدودة المتأخرة وترك بيتها وأولادها وزوجها فى أيدى الحادمات والحاضنات .

#### (4)

لا ريب أن المحاولة التي يقوم بها النسائيون دعاة تحرير المرأة في العصر الحديث لم تكن في الحقيقة إلا لحساب النفوذ الأجنبي وعلى حساب الأسرة المسلمة

وحساب المرأة نفسها ، فإنها محاولة مسمومة مضللة عمدت إلى تقديم مجموعة خاطئة من المسلمات ثم مضت تركز هذه المفاهيم خلال تلك السنوات الطويلة من قنوات الصحافة والإذاعة والسيلما والمسرح والقصة ، وهي في مجموعها ترمى إلى خلق عقلية مضللة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة في المحتمع خارج نطاق الزوجية والأسرة والأمومة ومن حيث هي قادرة مادياً على أن تجد موردها الذي تعيش به ، ومن حيث إن هذا القدر يعطيها الحق في أن تحتار الطريق الذي ترضاه في الحياة الاجتماعية دون أن تعبأ بتلك الضوابط والحدود والأعراف التي رسمها الدين الحق ، كذلك فإن إباحة موانع الحمل والإجهاض كانت عاملا هاماً باعتراف دعاة التغريب والمخططات الصهيونية والتلمودية - في فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء التي ساقها إليها الرجل ، ومن ثم أصبحت الفتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة كل رغباتها في ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البكارة الأحمر إلى مكانه كما تحول دون حدوث الحمل .

و بمكن تلخيص عمل الصحافة فى سبيل إفساد فطرة المرأة المسلمة فى ميادى مختلفة :

أولا: في مجال الدعوة إلى حريتها الزائفة والتهليل والتصفيق لمكل امرأة وليت عملا من الأعمال: منادية في البورصة، سائقة تاكسي ، كناسة في شوارع روسيا .. إليخ .

ثمانياً: خنق جو التبرج الصارخ والخروج عن الفطرة بالدعوة إلى موضات الملابس المتعددة ، حيث تدفع بيوت الأزياء كل يوم صنفاً جديداً أكثر تبرجاً وإبرازاً لمحاسن المرأة وأكثر إغراء للرجال ، وقد وقف وراء بيوت الأزياء ووسائل الزينة والإغراء والدعاية يهود وسماسرة للحنس .

ولا ريب أن المرأة المسلمة لا تخضع لهذه التيارات ، وتختار لباسها المناسب طبقاً لمعتقدها دون التقيد بأزياء العصر ، وغاينها هي الستر والحشمة والكمال ، كذلك فإن الإسلام يدءو المرأة إلى عكس ماتدءوها إليه الصحافة : يدعوها إلى إغاد سلاح الفتنة أمام الرجال حتى لاتكون عامل إغراء ، وحين تدءو

الموديلات إلى الملابس الضيقة يدعو الإسلام إلى الملابس الواسعة التي لا تشف ولا تصف ، وحن تدعو الصحافة والأقلام السيمائية إلى إيقاد الشهوات يدعو الإسلام إلى تبريد العواطف .

الثانية وتحويل الأنوثة إلى رجولة والعكس ، وذلك فى نطاق ما أطلق عليه الأنوثة وتحويل الأنوثة إلى رجولة والعكس ، وذلك فى نطاق ما أطلق عليه شياطين الصحافة « الجنس المشترك » وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق الشعر فى نفس الوقت الذى يدعون فيه إلى أن تقص المرأة شعر رأسها لتكون ( ألا جرسون ) أى غلمانية ، وكذلك بالدعوة إلى الباس المرأة الجلابية الرجالي وإلباس الشباب القمصان الملونة الصارخة والأحذية العالية .

والإسلام يحتم الفصل الدقيق والعميق بين الرجولة والأنوثة ولا يقبل اختلاطهما بأى حال من الأحوال ، وقد حرص الإسلام على أن تحتفظ المرأة بكل مقومات الأنوثة ، فلا تحوض المجتمعات العامة ولا تعرض مفاتن جسدها على الأنظار .

وابعاً: إن دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة باتخاذ حبوب منع الحمل: هذه الدعوة تحمل فى طياتها خطراً شديداً ، فقد أشارت أبحاث العلماء أن انتشار أقراص منع الحمل بدون رقابة أدى إلى انتشار الصلات الجنسية المحرمة ( الزنا) دون تحفظ ولا خوف مما نتج عنه تزعزع أركان الأسرة ومن ثم لم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب يرون فى الزواج وتكوين الأسرة ضرورة اجتماعية .

خامساً: أشار تقرير عصبة الأمم ( ١٩٢٧) إلى أن الدعوة إلى حرية المرأة وإطلاقها من ضوابط الدن الحق: قد خلق طائفة من الفتيات بجد سماسرة الأعراض بينهن مورداً عظيا لا ينضب. وهذه الطائفة هي الممثلات والراقصات وفتيات المسارح والحانات وأمثالهن. ومما يدعو إلى الأسف أن كثيرا من مديري تلك المسارح والحانات يشترطن في الفتيات اللائي يستخدمونهن ألا يرفضن بيع أعراضهن إذا طلب مهن ذلك ، وقد يتهادون إلى حد أن يشترطوا عليهن ذلك كتابة في عقود استخدامهن.

سادساً: أن الصحافة عن طريق نشر عشرات الحوادث على طريقة الإغراء بها وعشرات القصص ، وما تنقله عن المجتمعات الغربية إنما تسهدف أن تبدو العلاقة غير الشرعية في نظر الفتيات سهلة يسيرة ، بل ومقبواة ، ويحاول بعض كتاب القصة عن طريق الصحافة الإيجاء بأن الشرف والفضيلة والعرض كلها مسائل تافهة لا يتمسك بها إلا السذج والبسطاء . ويحاول كتاب القصة تعميم هذه الظاهرة التي لا توجد إلا في أعداد قليلة جداً على المحتمع كله لا يرى أهمية للشرف أوالبكارة ، ولا ريب أن ذلك من أسوأ ما حملته الصحافة الاجهاعية العربية ، وإنه معارض تمام المعارضة من أسوأ ما حملته الصحافة الاجهاعية العربية ، وإنه معارض تمام المعارضة من الفساد واختلاط الأنساب وفساد الفطرة .

## سابعاً: كيف وقفت الصحافة من الجريمة الحلقية ؟

لقد كان موقف الصحافة العربية من الأحداث شيئاً شديد السوء ، فإن الحبر هو أداة الصحافة في الكشف عن الوجهة التي تتجه إليها ، في صياغة الحبر نفسه تبدو الحلفية والغاية التي تريد أن تبنها في القارى ، ولما كان الدن النصيحة فإن الصحافة عمدت إلى الغش والحلط والتمويه فهي تعرف أن أخبار الجراثم الأخلاقية تشر النفوس فتعرضها على نحو نهون فيه من شأنها وتوحي من وراء التعدد والموالاة والتكرار أن الظاهرة عامة ، وأنها طبيعية ، وأنها لا توثر على المحتمع . وهي لا تحاول مطلقاً أن تقدم مع الحدث الوجهة الصحيحة أو مصدر الحطر أو الدعوة إلى الإصلاح قدلك أمر تتجاهله تماماً ولا ترى أنه من مهمتها أو وظيفتها ، ولا ريب أنموالاة عرض الجرائم والأحداث أسبوع أبعد أسبوع ويوماً بعديوم وإعداد صفحات عرض الجرائم والأحداث أسبوعاً بعد أسبوع ويوماً بعديوم وإعداد صفحات دائمة وأبواب ثابتة لها هو من أخطر ما تقوم به الصحافه في سبيل توهن روابط المحتمع ، وليس عملها في هذا المحال أقل من اهمامها بنشر التفضيلات الوافية عن أفلام الجريمة والجنس .

ولا ريب أن صفحة الجريمة الثابتة هي عامل أساسي في التوجيه الذي تقوم به الصحافة فتنشئ به في نفوس الفتيات المراهقات ذلك الإحساس بالاستهانة بالخلق والجرأة في الاندفاع إلى إقامة العلاقات مع الجنس الآخر دون احتياط ولا حذر ، من حيث ترى هي أن المحتمع لا يسقط المنحرفات .

ولا ريب أن الصحافة العربية مسئولة عن نتائج هذه الاتجاهات وموالاة البث فى هذا الطريق ، فقد استهان الناس بمسائل الشرف والعفاف ولم يعد لها فى نظر الكثير منهم أى أهمية إزاء المطامع المادية .

كان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كما تقول جريدة الأحبار (٣ ـ ٥ ـ ١٩٧٢ ) من دور السيما إلى المقابر ثم إلى الضياع .

والعصابات تتاجر بالرقيق الأبيض ، ومن النتائج أيضاً ما نشرته الصحف من أن ١٥ ألف زواج تم في سنة ونصف سنة ، وهو زواج يم على أساس التوكيل ، وقد انتهت هذه الزيجات في الغالب بإعادة الزوجات إلى القاهرة بعد إصابتهن محالات من الانهيار العصبي الشديد ، إذ تفاجأ الفتيات المخدوعات بأن الزوج في سن الستين أو السبعين بيها هي في العشرين ١١ ـ ١٠ عام ١٩٧٧ ، وفي اليوم التالى: ٨٦ فتاة في المصيدة ، إغراء الفتيات على السفر للعمل في الحارج ثم تجرى محاولة إرغامهن على الحطأ .

هوالاء الفتيات ضحايا ما تنشره الصحافة العربية من حوادث فى صفحة الجربمة ، موجهة توجيهاً معنيا يوحى بأن الأخلاق والضوابط لا قيمة لها ولا فائدة منها، أو نتيجة قصص ينشرها كتاب لهم أسماء لامعة فى صفحة الأدب، أو نتيجة إيحاءات مختلفة متعددة تأتى من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة الصغيرة التي لم تعرف ما ينتظرها إلى الانطلاق.

أَلَمْ تَقَلَ لَهَاأُخِبَارِ اليَّوْمُ فِي ٤ ـ ٥ ـ ١٩٦٣ تحت عنوان :

لقد خرجت التلميذة من جحرها وأصبحت تسافر للخارج بمفردها: قالت ما يأتى: إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذلك حتى أخرجت الفتاة المصرية خارج حدود بلادها بمفردها لا والد ولا والدة ولا شقيق برعاها ويخاف علمها ، حمل هذه الدعوة أحد دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاهمن ) فدعا بتعميم نظام الرحلات للبنات إلى الحارج ، وطبلت الصحافة المصرية لللك وصفقت.

ألم تكتب عايدة ثابت ( ١٧ سبتمبر ١٩٧٠ ) فى أخبار اليوم تحت عنوان (حرية الفتاة بلا حدود) قالت :

إن ما نسميه نحن انحلالا يفعلونه كأى ظاهرة طبيعية أخرى ، فلم يعد في هذا المحتمع ( تقصد الأوربي ) شيء غير مباح وغير مقبول ، ولم يعد الشباب يواجه في سلوكه وعلاقاته كلمة ممنوع

أليس هذا يوحى بالدعوة إلى تقليد مثل هذه المحتمعات بالرغم مما أشارت البه الكاتبة من زيادة نسبة الجرائم بين الشباب وزيادة الشذوذ الجنسى نتيجة لحذه الحريات المطلقة .

إذن لماذا تحرص الصحافة على تقديم هذه الصور وتغرى بها شبابنا وفتياتنا . ولا تتوقف الصحف عن تقديم هذه الصور المسمومة إلى شبابنا وبناتنا حيناً بعد حبن عن طريق تصوير المحتمع الغربي وهو تصوير يوحى بالتقليدويقوم على أسلوب الإعجاب والإغراء به .

و في عشرات الميادين الأخرى يأتى إغراء الصحافة للمرأة .

يأتى الحديث بالإغراء عن الرقص . يقول أنيس منصور :

« لو أردت أن تقول لنفسك عن مزايا الراتصات المصريات فإنك لا تدرى بالضبط ما هي صفاتهن ، فالرقص متشابه الحركات والفساتين واحدة . تلتصق بالبطن ، ومفتوحة من الجانبين ، أما الصدر المشدود ذو الشراشيب فالموسيق هي التي تهزه وتعطى من الحيوية والشباب ماليس فيه ، نحن مشهورون برقص البطن في حميم أنحاء العالم ، وكنت إلى وقت قريب جداً أتصور أن الرقص الشرق صعب ، أو كأى فن في حاجة إلى مجهود جداً أتصور أن الرقص الشرق صعب ، أو كأى فن في حاجة إلى مجهود بحد نفسها بلا أى مجهود ترقص . زيرى مصطفى أحمل راقصة ، وسهر زكى أخفهن دماً ، وزينات علوى أكثر هن دلالا ، وناهد صبرى أكثر هن اجتهاداً ، ونجوى فواد أشهر من الجميع » .

هكذا يقدم كتاب الصحافة لفتياتنا الوسائل التي تدفعهن إلى الإعجاب بالرقص ، فإذا جاء من يدعو إلى إلغاء هذا العمل المهن – الذي يسمونه

الفن ــ قامت قيامة الصحافة ضده ، وأنهم بالرجعية والتخلف والعمل على هدم الحضارة والحيلولة بين البلاد العربية وبين النهضة .

وهناك فى الصحافة النسوية اهمّام بالغ بالمودة أو الموضة أى بالأساليب الجديدة والمتجددة دائماً للزى ، وهناك إصرار بالغ واهمّام كبير بهذه التغيرات.

وبالرغم من الأخطار التي يتحدث الباحثون عن آثارها في المرأة فإن موجة الاندفاع لا تتوقف . يقول واحد من هذه الأبحاث :

إن المحتمع يدفع المرأة إلى الجنون في كل دقيقة تظهر موضة جديدة وفي كل لحظة هناك منتجات ظهرت خصيصاً للمرأة ، وتجد المرأة نفسها منجذبة نحو هذا التيار الجارف من المعروضات المرجة تكاد تدفعها إلى الجنون ، إنها تريد أن تجرب كل شيء وتشترى كل شيء ، وعندما لا تستطيع تصاب بعقدة ، ويقول علماء النفس : إن المرأة التي ليس لها رصيد من القناعة يصبح لها رصيد من العقد فهناك آلاف من الأشياء التي تجذب المرأة إليها والتي تجعلها تفقد الاهمام بزوجها ، والحل أن المرأة عليها أن تخلق التوازن ، وأن تحدد باقتناع ما تريد وتزن الأمور حتى لا تصبح في النهاية فريسة للضياع في عمر من العقد .

هذا ما يقوله العلماء، ولكن الصحافة العربية تقول غير هذا. تقول على لسان أنيس منصور «سوف تكون خيوط الموضة هذا الشتاء محتشمة جداً وسخيفة جداً ، لأن الفساتين سوف تكون طويلة وواسعة وسوف تبدو المرأة وكأبها شماعة تحمل هذه الفساتين وأن ما بينها وبين هذه الفساتين خصام، فلا الفستان محتضنها برفق على الصدير أو على الخصر أو على الأرداف ، ثم إن الفساتين تبدو وكأنها إهانة للمرأة ، فلا الساقان ظاهرتان ولا النهدان أو الردفان ولا الذراعان ولا العنق ، كأنها أنواع مختلفة من الحيام ، ، وإن المرأة قد ضربت حولها وأمامها ووراءها الحيام فلا براها أحد » .

أرأيت ما يقال للمرأة المسلمة تحريضاً لها على العرى والفساد؟

ثم يقول الكاتب و اسمه « محمد أنيس منصور » :

«إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حميلة من قصان النوم ، ومعنى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حميلة فى البيت وغير ذلك فى الشارع ، على الرغم من أن المرأة حريصة على أن تبدو حميلة لكل الناس ، فإنها تفضل أن تكون حميلة لشخص واحد . والمرأة التي لا تسعد برجل واحد فإنها تحاول أن تلفت عيون الآخرين ، ولذلك فإن المرأة تسارع إلى الشارع وتتمتع بنظرات الناس إليها لأنها لا تجد هذه المتعة فى البيت » .

وهذا هو التحريض على هذم كل القيم التى جاء بها الدين الحق للمرأة المسلمة من أن تكون زينتها قاصرة على بيتها وزوجها وألا تخرج إلا بالملابس الواسعة المحتشمة .

ويصل أنيس منصور إلى مفاهيم مسمومة تدعو إلى الفساد والشر وتقلب كل المفاهيم الأصيلة : فالمرأة فى الموضة تقف فى حالة تلهف والرجال يكرهون الحشمة لأنهم يتطلعون إلى السيقان العارية والصدور البارزة والظهور المكشوفة.

هذا هو الموقف من الملابس والزى ، فإذا جاءت حماعة من المسلمات لتستجيب للدين الحق وتفضل الملابس المحتشمة ، هوحمت هذه الجماعة بعنف ووصفت بالجمود والتأخر .

قالت أمينة السعيد ( ١٨ نوفمر ١٩٧٧ ــ مجلة حواء ) :

إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سطحية لا تكنى وحدها لفتح أبواب الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات نخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها « زى إسلامى » لم أجد ما يعطيني مبرراً منطقياً معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمن بن هو والكفن سواء .

وهذا الزى اسمه الحيمة عند أنيس منصور والكفن عند أمينة السعيد ..

ولكن أمينة السعيد نسيت أن الزى الإسلامي هو الأصالة وأن الزي المتفشى هو الزائف الوافد.

وتستطرد الكاتبة في امتهان هذا الاتجاه الكريم فتقول: « بعضهم قال أنه تقليعة جديدة تلجأ إليها الفتيات من أجل لفت الأنظار بعد أن استنفد الميني جب أغراضها ، والبعض قال إنها الرغبة في الظهور بمظهر التدين سعياً وراء الزواج والتحايل على أزمة الزواج » .

و تقول أمينة السعيد أن التدين ليس بالتدثر بالأكفان و إنما التدين بالإيمان و العقيدة و طهارة النفس و العفة في السلوك .

ونحن نسأل من أبن تأتى طهارة النفس وعفة السلوك إذا لم يكن لها مظهر من مظهر النهاس رضاء الله والعزوف عن تعرية ما أمر الله أن محجب أو الخوف من عقاب الله حبن تعرض المرأة جسدها على الناس ، وكيف تكون هذه متدينة وهي تعرف أن أول أسس الدين هي المظهر الحارجي .

وهـكذا تـكشف الصحافة عن هدفها المبيت الدفين فى التهوين بالمظهر الحلقي، وبالعفاف والعرض.

وكما تعارض الصحافة وجهة النظر الأخلاقية تعارض وجهة النظر الصحية في أمور المرأة ، فهي تدعو إلى كل أسباب الزينة ولا تدع أمراً من أمورها كبيراً أو صغيراً إلا وتقدمه وتدعو إليه ، ومن ذلك دعوتها إلى تزجيج الحواجب وتقديم المودات الوافدة الجديدة في هذا المجال لإغراء المرأة بتقليدها والإعلان عن الأنواع المختلفة لأقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد

ومع ذلك فإن الدكتور وهبه أحمد حسن (كلية طب جامعة الإسكندرية) بقرر أن إزالة شعر الحواجب وغير ها من ماكياجات الجلد لها تأثير ها الضار، فهى كلها مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية وكلها تضر بالجلد. إن امتصاص المسام الجلدية لحمده

المواد تحدث النهابات وحساسية ، أما لو استمر استخدام هذه الماكياجات فإن تأثيرها يمتد إلى الأجهزة المحتلفة في الجسم فتحدث تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى ، فهذه المواد الداخلة في تركيب الماكياجات لها خاصية الترسيب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة .

إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة تنشط المسام الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب ببكثافة ملحوظة وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه.

ثامناً: إن أخطر محاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الإسلامى للمرأة هى رفع قدر الممثلات والراقصات والمغنيات وجعلهن مثلا عالياً للفتاة فى أمور الملبس والمأكل والعادات والتقاليد.

( وبالنسبة للشباب فإن الصحافة تجعل لهلغنين والممثلين مثلهم الأعلى أيضاً ) والواقع أن الإسلام يفصل فصلا تاماً بين سيدة الأسرة ( زوجة و أماً وبنتاً ) وبين الغانيات (القائمات على المسرحيات والأغانى والرقص ) فإن من شأن إزالة هذا الفارق العميق أن تتبنى المرأة المسلمة مفاهيم الغانيات وهي مفاهيم تستهين بالخلق والدين ، من حيث اختلاطهن بالرجال من وراء الكواليس وفي أدوار الحب والغرام ومن شأن ذلك إخراج المرأة المسلمة من مهمتها ورسالتها ، والتحريض على دفعها إلى كل مكان غير البيت .

ومن أسباب التغرير والامتهان أن يقال أن هذه الممثلة أو هذه المغنية أو هذه الراقصة أو كاتب القصة الجنسية فلان : إنه يصلى أو إنها تصلى ، أى سخرية هذه بالعقول .

هذه عبارات رددتها الصحف كثيراً منسوبة إلى أم كلئوم وإحسان عبد القلوس ، بينها الصلاة لا قيمة لها إذا لم تكن تصدر عن إيمان كامل بالمفهوم الإسلامي.

ولا ريب أن العمل في مجال الغناء والرقص والمسرح من الأعمال التي نحرمها الإسلام على الرجال والنساء . تاسعاً: فساد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل، من حيث ركز على أن العمل للمرأة هو عامل مساعد على تحسين موارد الأسرة وأن المرأة بذلك تشارك زوجها فى المسئولية ، والواقع أن هذه النظرة كاذبة وباطلة حين ننظر إليها من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع التى راها ، فالمرأة العاملة فى الواقع عبء على الأسرة وكل مواردها تضيع فى الملابس والمواصلات والمظاهر الحارجية ولا يستفيد منها البيت شيئاً له قيمة أو أهمية ، ومهما يكن حجم مورد المرأة فإنه لا يساوى شيئاً بالنسبة للخسارة المحققة للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والزوج والبيت . فضلا عن أن هذه الأمور لا يمكن أن تقاس بالمقاييس المادية وإنما تقاس بالتقسيم الطبيعى للمسئولية الاجماعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى للمرأة .

وما تزال أمينة السعيد تبر ثر مهذه الكلمات في هذه المناسبة وتردد هذه النظرية الباطلة التي ثبت فسادها و ضلاها .

فهی تقول: « إن خروج المرأة إلى مجال العمل يعنی زيادة دخلها و دخل أسرتها و بهذا تستطيع أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة أكبر للعيش فی مستوی لائق.

ونحن نقول: أى أهمية للعيش فى مستوى لائق بالنسبة لفقدان أكبر عنصر من عناصر الحياة الاجتماعية للطفل واللأبناء ، وهو رعاية الأم المباشرة الدائمة المتصلة يوماً بعد يوم ، وما قيمة أن تحسن الأسرة وجبات الطعام والشراب فى مقابل أن تفقد الحنان والتربية والحلق وبناء الشخصية الذى تفقده فعلا لغياب المرأة عن مجالها الحقيقي فى الأسرة .

إن الذن ينخدعون بهذه النظرية التلمودية المادية هم السذج والأغرار ، أما الذين يفهمون حقيقة المسئولية الاجتماعية ويعرفون خطورة التكوين الاجتماعي للأفراد فإنهم يعلمون أن خسارة ضخمة تحل بكل أسرة تنصرف ربتها إلى العمل لأنها حين تنصرف تفقد عناصر الأسرة كلها وأفرادها

جميعاً ذلك العطاء الربانى الأصيل من الرضاعة والتربية والتشكيل النفسى ، وما أحسب السيدات العاملات إلا منصرفات باقى يومهن بعد عودتهن من العمل عن أداء ولو جزءاً يسيراً من هذه المهمة بالسهرات أمام التليفزيون أو فى زيارات الأصدقاء أو فى دور السيها.

وتقول أمينة السعيد :

إن الخروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطيها فرصة التعامل مع الناس ودراسة الحياة ، وهذا كله ينعكس على شخصيتها وعلى أسرتها بشكل إنجابى سليم برقع من مستوى المحتمع .

والواقع أن هذا التفسير خاطئ ومضلل ، فإن المرأة فى مجال العمل مع الأسف الشديد لا تجد إلا صوراً من المحاملة والإعجاب الخبى والكلام المعسول الذى محملها على المقارنة بين الرجل فى العمل وبين الزوج ، والذى يفقدها كثيراً من التقدير للأزواج ، فضلا عما يضلل النفس عن مفهوم المسئولية الزوجية نفسها ، والوقائع تشهد بآثار ذلك على الطلاق وعلى الانحراف الإمن رحم الله .

أما تعلم المرأة الذي تشير إليه أمينة السعيد بأنه برتبي بها ذهنياً وبجعلها أكبر كفاءة وقدرة على تربية أبنائها فإنه من باب التضليل والكذب ، ذلك لأن التعليم الذي تتلقاه المرأة لا يعطيها من قريب أو بعيد تلك الكفاءة المزءومة أو القدرة الحقيقية على تربية أبنائها لأنها لا تتلتي في المدارس على وجه الإطلاق أي مهج يشكلها كزوجة أو كأم ، وهي لا تعرف من هذا شيئاً يعيبها على بناء بيها وأولادها ، ولو أنها علمت على هذا النحو لحقق ذلك نتائج إبجابية حقيقية تصرفها عن العمل وترى في مسئولية البيت أكبر المسئوليات.

ولكننا نتابع الغرب في هذه المسألة متابعة عمياء ، والغرب يعترف اليوم بحسارته وتحطم أسرته ، أفما آن لنا أن ترجع عن ذلك ، إن المرأة الشرقية محدوعة بتلك الدعوات ، والذين يقدمون لها هذه المادة من الإغراء لا يريدون بها ولا بالأسرة ولا بالأمة الحير ، ولكنهم ينفذون مخططات بروتوكولات مهيون .

وتمضى أمينة السعيد فى بث سمومها فى كل الآفاق ، فهى تعارض عودة المرأة إلى الزى الإسلامى ، وترى فيه هوساً دينياً ، وفاتها أن هذه العودة إنما هى التماس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الانحراف بالسفور إلى تلك النتائج الحطيرة التى تراها ونسمع عنها .

وهى تعترف بأن قوامة الرجل على المرأة شيء مقرر فى الإسلام و الكنها فى نفس الوقت تعتبر القوامة اليوم، لا مبرر لها لأن هذه القوامة مبنية على المزايا التي كان الرجل يتمتع بها فى الماضى فى مجال الثقافة و المال ، وما دامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل فى كل المحالات فلا مبرر للقوامة . ولا ريب أن هذه الآراء المسمومة التي ترددها أمينة السعيد هى التي طرحها سيمون دى بوفوار ومجمع المؤامرات المنعقد على المرأة المسلمة .

ونحن نوئمن بأن القوامة أساس العلاقة بين الرجل والمرأة ، وأنه لا يتغير ولا يزول مهما كانت المرأة من الغيى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة ، وأن عوامل الاختلاف بين واقع المرأة اليوم من حيث العمل والارتزاق لا يغير منه شيئاً فهو بمثابة الميزان الدقيق والمفتاح الصحيح لهذه العلاقة ولهذه الرابطة . والمرأة المسلمة مهما كانت غنية ومثقفة فإنها دائماً تضع مالها وثقافتها بين يدى زوجها ، وتقف منه موقف التسليم وترى أن رأيه هو الرأى الأخير ه

عاشراً: فساد توجيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشاكل والقضايا: وقد ذكرت فتاة سقطت فى خطاب لها إلى مجلة روز اليوسف (٧٠٤.١٩٦٦) أن جانباً من المسئولية فى مأساتها يرجع إلى ما تنشره الأفلام والمحلات والأغانى من إثارة وتحلل، وفى ردود المحلات (روز اليوسف وصباح الحبر وحواء) وغيرها على السائلات سخرية واضحة عميقة بالدين ، واستهانة بالأخلاق ودءوة إلى التخفف من الحبكم فى جريمة الزنا واللامبالاة الاجتماعية مهذا النوع من الآثام ، والميل إلى اعتبار الآثار الحلقية داخلة فى إطار الحرية الشخصية .

وينصح يوسف إدريس ( الجمهورية ٢١ ـ ٥ ـ ١٩٦٦ ) فتاة تشكو من حبها المصحوب بالحرمان ، إلى أن تخفف من حرمانها كوسيلة للتخلص من

شدة عاطفتها ، أى أنه يدعوها إلى اقتراف المنكر ، وهو يسخر منها لأنها رفضت قبلة صديقها وفتاها ، ويقول أنها لو قبلت لاستراحت ، وبتى علمها مقاومة الحياة .

ولا ريب أن هذه النصيحة المسمومة سترتد إلى نحر يوسف إدريس بالجزاء الأيوفى وبالنقمة والمثلة ، فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة وعاطفتها وكشف لمثات من القارئات عن الاستهانة بهذه الأمور ، وحرضهم على الاندفاع وراء الإهواء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند الله تبارك وتعالى .

ونجد فى الصحافة النسوية عشرات الأمثلة من هذه الإجابات قدمها أنيس منصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعيد وغير هم :

وفى ريد حواء (١٩٦٦) فتاة تشكو من قيود عائلتها المتدينة هذه القيود التي تمنعها من الحاوة تخطيبها ، وتندد المحلة بهذا الجمود ، ولو أحسنت لقالت لها أن الحلوة حرام فى هذه المرحلة وهى ليست حوداً وإنما هى مثابة حفظ لها وحرص واحتياط لأن هذا الحطيب ربما تغيرت نظرته واختلف معها قبل أن يتم العقد فهى بذلك تكون قد حمت شرفها وعرضها عن المهانة .

ومن بريد حواء في متدين يشكو من أن بعض جاراته يحاولون لفت نظره بطرق شيّ فاذا يكون آلرد : الرد هو السخرية منه والتنديد بجموده وتقوقعه :

ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع فى أخطار الحرام .

وتحمل مجلة صباح الحير لواء الدعوة إلى الاختلاط بين الجنسين في حميع مراحل التعليم وتسخر من المعارضين ، ولا ريب أن هذه الدعوة مسمومة الهدف :

كذلك تحمل بعض المحلات الدعوة إلى تعليم الجنس فى المدارس وهى من الدعوات الخطيرة التي تريد هدم مقومات الأخلاق ، وهناك فى الصحف النسوية والاجتماعية والأسبوعية بعد ذلك كله الصور المغرية الداعرة التي يندى لهما الجبن ( أخبار اليوم وحواء وآخر ساعة ) .

وتنصح أمينة السعيد فى إحدى المشكلات الواردة لهما باللجوء إلى الزواج العرفى تخلصاً من حكم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تتزوج مرة ثانية ( المصور ٣ ـ ١٢ ـ ١٩٦٥ ) هذه النصيحة على ما تتضمنه من احتجاج خنى على موقف الشرع من أحكام الحضانة فإنها دءوة إلى الهروب من القوانين .

وتهاجم صباح الحير ( 1970 ) بعض الآباء الذين محيطون بناتهم بالحهاية والرعاية ومحافظون عليهن من أخطار المراهقين وتصف هؤلاء الآباء بأنهم جهلة ، وأن هذه الرقابة تحرمهن من الحب ، ولا ريب أن عرض الأمور على هذا النحو فيه كثير من الحطأ ، فقد كان على المحلة أن تقدر رعاية الوالدين لبناتهم وحمايتهن من الأخطار ، وأن تفتح الباب المشروع وهو أن يتقدم لها الزميل الذي يرى أنها صالحة له ليخطها لا أن يتصل بها من الأبواب الحلفية ، ودون علم والديها ، وبذلك تكون معرضة للفساد والحطر .

وما تزال كلمة « الحب » تستعمل فى الصحافة العربية استعالا ضالا مضلا عن طريق كتاب الجنس والقصة المكشوفة .

ونجد محررة روز اليوسف (مديحة ) تدعو بحرارة إلى دعوة البغاء الرسمى كعلاج لانحراف قلة بغيضة من النسوة . قالت : بجب أن يخصص مكان معين للمحترفات بالرخصة تحت الإشراف الحكومى ، وهى مهذا تدعو إلى تنظيم الزنا تحت إشراف حكومة مصر الإسلامية ، ولم يردعها بقية من حياء الأنثى المحصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء البيمية القذرة ، وهناك دعوة صلاح حافظ إلى رفع ولاية الرجل على المرأة بدعوى أمّها تحرص على الفضيلة بدافع ذاتى لا أثر فيه للرجل .

وهذا الكلام لايعنى أكثر من أن هؤلاء القوم بحاربون الإسلام دون أن يفهموه حتى ليكونوا قادرين على معارضته ، والا فما العلاقة بين الفضيلة وولاية الرجل! وتدعو أمينة السعيد إلى تحديد النسل وترمى المسلمين بالجهل في قولها في كلمة لهما في المصور ٢٠ ـ ١٠ ـ ١٩٦٦ إن ملايين الجهال في بلادنا هم الذي يرددون أن الله يرسل الكل طفل رزقه . ويقول الدكتور يحيي هاشم الذي انتفعنا بدراسته عن التيارات المعادية للإسلام : إن هذا القذف يتعدى الأشخاص إلى العقيدة التي يؤمنون بها . ويقول إنه بالرغم من أن بعض علماء الدين حاول أن يروج للدعوة إلى تحديد النسل بتطويعها لبعض قواعد الإسلام فإن ذلك لم يرض أصحاب هذه الدعوة لاختلاف المبدأ عند كل منهم .

#### حادی عشر:

## مرقف الصحافة من الأحداث:

يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض. فقد وقفت مها الصحافة موقفاً رديئاً ممالئاً للشر ، وكان من المتوقع لو خلصت النيات أن تعالج صحافتنا هذه الظاهرة بما يتفق مع خطورتها على كيان المجتمع ، ولكن للعجب اكتفت أكثر الصحف بنشر الحبر بدون تعليق . وأنبرى صاحب (فكرة) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغير ات اللاتي ضبطن ضمن بقية أفراد الشبكة . وتمني أن تكون بيهن فتاة مظلومة تثبت براءتها فتقاضي الجرائد التي نشرت اسمها ويحكم لهما القاضي بعشرة آلاف من الجنهات رداً لشرفها وسمعتها .

إن الفتاة المظلومة التي تمنى البكاتب ظهور براءتها لا يمكن أن تضع نفسها فى هذا الوضع المهين ، أو تتردد على أماكن الدنس والفجور، ولكن كاتبنا برى أن الشرف والبراءة لا يتعارضان مع التردد على شبكات الرقيق ، وإن الدفاع عن كرامة الساقطات أهم من الدفاع عن كرامة الوطن وسمعته .

وتساءلت مجلة الاعتصام: لحساب من يلتى بفتياتنا هكذا فى مهاوى الرذيلة. هل من أجل الالتحاق بمعهد الرقص أو الباليه أو الفن أو الموسيق أو السيما أو التمثيل بأجوائها العفنة المنتنة ؟. ماذا جنت تلك المسكينة حتى يقذف بها إلى هذا الميدان الملوث الموبوء؟. هل يستطيع ولى أمرها المستهتر وهو بعيد عنها أو قريب أن بحمها من نظرة ضارة أو قبلة حارة ؟ هل يستطيع أن يدفع عنها الأسود المفترسة وبحرسها من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطيع أن يدفع عنها الأسود المفترسة وبحرسها من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطيع أن

تعارض المخرج في وضع خارج أو لقطة مبتذلة أو منظر فاصح رخيص . لا تستطيع لأن هذه قواعد الفن الأصيل ، وبحدث هذا باسم العلم وباسم الفن : الفن الذي نخدش حياء الفتاة وينال من شرفها وعفتها .

ويوخذ على الصحف أنها حين تنشر أخبار الجرائم الخلقية تخنى نصف الحقيقة حماية للأهداف التي تدعو إليها فهي حين تتوسع في نشر الأحداث المثيرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى الراقصات أو المغنيات أو الممثلات (وهل حقاً هن يدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شهرية) وهنا لاتنشر الصحف الأسماء حماية للراقصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار ضبط شقة بالجيزة تديرها للدعارة راقصة معروفة ، وهنا نتساءل هل تكون الصحافة جديرة بالأمانة الملقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحكيم يرى عدم الاكتفاء بتوتيع العقوبة على الساقطين والساقطات بل لا بد من التشهير عبن حتى يرتدع الغير وصدق الله العظيم :

( ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنّم تومنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذاتهما طائفة من المؤمنين ) .

#### ثانی عشر :

حملت الصحافة حملة شعواء على العلماء الذين قدموا حكم الإسلام في المرأة في مواجهة سمومهم وأضاليلهم ، وفي مقدمة هؤلاء محمد أبو زهرة ، ومحمد الغزالي فحمل أحمد بهاء الدين على الشيخ أبو زهرة وحمل موسى صبرى على الشيخ الغزالي .

يقول بهاء الدين: إن بعض رجال الدين بريدون أن محتكروا تفسير الدين ، وبالتالى محتكروا تفسير الحياة ، ووصف عقولهم بأنها متحجرة فى أغلب الأحيان لأبهم عاشوا حياتهم العقلية أسرى بين جدران كتب محدودة ، ووصف معارضة الشيخ أبو زهرة للمفاهيم الماركسية المنحرفة فى شأن المرأة ، بأنها مطالبة عوت هذه الأيمة .

ويباهى بهاء الدين بانحراف الصحافة والإعلام فى مسألة المرأة ، فيقول: إن التليفزيون يذيع ساعات طويلة من التمثيليات التى تشترك فيها النساء والأغانى التى تغنيها المطربات. والدولة ترسل بعثات من الفتيات إلى الخارج ، وإن البنت تذهب بمفردها إلى أوربا وإن فى الأندية الرياضية آلافاً من الفتيات يقدمن التمرينات والألعاب والاستعراضات .

ونحن نقول للكاتب: وهل يكون هذا الانحراف عن المفهوم الأصيل لعمل المرأة ومهمتها وأوضاعها حجة على الإسلام نفسه ؟ إن المحتمعات قد تنحرف وقد تتحرى الصواب ولكن مفهوم الإسلام يبقى فوق كل اعتبار هو الحق الذي لا مرية فيه ، ومهما كثر الانحراف ، فإنه هو الكلمة الأخيرة التي بجب على المحتمعات بعد أن تجرب وتنحرف أن تجد نفسها ولا سبيل لهدا إلا العودة إلى حدود الله .

إن هذه الصور التي يعرضها الكاتب هي حجة عليه ، وهي علامة على الانحراف وليست دليلا على الأصالة أو على الطريق الصحيح ، إن من وراء هذا كله بيوتاً مضطربة ونفوساً مضطربة أيضاً ، ولن يصلح أمر هذا المحتمع إلا بعودته إلى الأوضاع الطبيعية من حيث أن تصبح المرأة مسئولة عن بينها وزوجها وأطفالها ، ونحن نعلم أن وراء هذه الاتجاهات ضحايا كثيرة وماسي عسيرة وإحساساً عملاً النفوس بأن هذا الطريق ليس هو الصحيح .

وبهاجم موسى صبرى ( أخبار اليوم ) الشيخ محمد الغزالى لأنه أثار ضجة حول المرأة فى اجتماعات المؤتمر الوطنى ( ١٩٦٢ ) يقول : برى الشيخ الغزالى أن الرجل والمرأة سواء فى حميع الفضائل والتعاليم الدينية ، ومن حق المرأة أن تعمل فى التجارة وتعمل مدرسة وطبيبة وممرضة ولا مانع من اشتغالها محامية ، ولكنه برى استحالة مساواة المرأة بالرجل فى الوظائف وتولى المناصب القيادية ، فالرجال قوامون على النساء محكم الطبيعة والدين الذى جعل حق الإنفاق وقيادة الأسرة للرجل وشهادة الرجل ومير الله كشهادة ومير اث امرأتين ، أما مساواة الرجل فى الوظائف فإنى أكتنى فيها بشهادة ديوان الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبل وبعد الزواج ، وهى ديوان الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبل وبعد الزواج ، وهى الشيخ محمد الغزالى بأنه عدو جديد للمرأة ، ولا ريب أن موسى صبرى يعد الشيخ محمد الغزالى بأنه عدو جديد للمرأة ، ولا ريب أن موسى صبرى يعد متطفلا فى هذه المسألة فإن القضية تتعلق بالمرأة المسلمة لا بالمرأة بصفة عامة ،

وهو من هذه الناحية لا يستطيع أن يفنى بحكم دينه وثقافته ويعد هذا منه تدخلا معيباً .

ثالث عشر: الحرص على تقديم النماذج الفاسدة .

تهتم الصحافة اليومية بتقديم النماذج الفاسدة المنتقاة من حميع صحف العالم ، وتعنى بالمرأة الآبقة (سيمون دى بوفوار ) وتردد كثيراً مقالتها وآراءها في الهجوم على العفة والأخلاق والقوامة .

وقد أولتها اهماماً خطيراً أثناء زيارتها لمصر مع جون بول سارتر وحاوات أن تصور هذه العلاقة بأنها أعلى وأكبر وأجل من علاقة الزواج ، من حيث أن سيمون ليست زوجة شرعية لسارتر ولكنها محظية ، ولقد نشرت الصحف فخرها مهذه العلاقة ، واهتمت بتصويرها وإعلاء شأنها ، مع أن تحسين هذه العلاقة يرمز إلى احتقار مفهوم الزوجية الشرعى ، ويدمر مفهوم علاقة الرجل بالمرأة في وضعها الطبيعى ، ومن الأسف أن اهتمت الصحف بعباراتها التي قالتها عن أنها تدعو إلى تحطيم قوامة الرجل وأى وصاية من الرجل على المرأة .

ويصور هذا المعنى تصويراً مسموماً : البكاتب المــاركسي محمد عودة . ( الجمهورية ١٩ ـ ١ ـ ١٩٦٧ ) فيقول :

هى علاقة قد لا يفهمها البعض عندنا بمقاييسنا الشرقية وذلك كما لايفهمها أيضاً البعض في أوربا المحافظة ، ولكنها إحدى العلاقات التاريخية التى تقوم على أعمق وأصدق ما تقوم عليه العلاقة بين الرجل والمرأة ، وقد أغنت الحياة الأدبية والعاطفية للعصر كله ، وهى علاقة لا بدأن يفهمها ويستشعرها شبابنا وفتياتنا لأن الثورة الاشتراكية هى أيضاً ثورة فى أعم علاقة إنسانية وهى العلاقة بين الرجل والمرأة .

وهذه العبارات المسمومة لا تعنى أكثر من قلب للمفاهيم الأصيلة التى يعرفها الناس حميعاً عن العلاقات الشرعية بين المرأة والرجل حسيا أحل الله ذلك وأن كل علاقة غير هذه ، أو من هذا النوع الذي يجهر به سارتر وسيمون

هو نوع من الدعارة والزنا والفساد الذي لا يقره عرف ولا شرع ، والذي لا يرضى عنه أي دين أو أي مذهب ، أو أي نحلة . فحين يحاول أمثيال محمد عودة من الشيوعيين تحسين هذه العلاقة وتصويرها على هذا النحو الفاسد إنما ير وجون لمفهوم معروف في الشيوعية وفي المذاهب المادية ، وهو الإباحية ، فإذا قيل أنها أغنت الحياة الأدبية والعاطفية ، فهاذا أغنتها إلا بتلك الصفحات المسمومة السوداء التي تصور علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة ، والتي تصور أسوأ من هذا ، تلك الانجر افات التي تتصل بالكاتبة في علاقات أخرى ، وهذا هو ما يسميه محمد عودة وغيره ثورة في العلاقات الإنسانية أي هدم لكل القيم . إن العلاقة بين سارتر وسيمون وما كتب عنها هي أسود صفحة في تاريخ العلاقات بين المرأة والرجل على السواء ، لأنها هذم للمجتمع والدين والحلق على سواء .

رابع عشر: محافلة تصوير الدعاة إلى تحرير المرأة بأنهم أنصارها الذين يدفعونها إلى الحرية والعمل، وأنهم هم المحلصون لها، وأنهم مختلفون عن الذين يكتبون عنها متاعاً فقط والواقع غير ذلك فإن أنصار المرأة هؤلاء الذين يكتبون عنها في الصحف ويردون على أسئلتهم بالغش والغلط هم أعداؤها الحقيقيون الذين يريدون أن نخرجوها من طبيعتها ورسالتها وجوهر مسئوليتها وعن بيتها وعن تربية الأجيال الجديدة إلى أن تكون متعة خالصة في المرقص والعمل والشارع .

إن هوُلاء هم في الحقيقة دعاة الحريم الحقيقيون .

إن الذين يدفعونها إلى هذا الطريق لانخلصون لهما النصح ولا يقدمون لهما الخير ، وإنما بريدون أن نخرجوها عن عرشها الحقيقي ومكانها الطبيعي ، إلى الشارع ، إلى الفراغ والانحراف ، حيث الأعاصير والسدوم التي تجتاحها من كل جانب .

ولقد آثر كتاب المرأة المضللون السبح فى المياه العكرة ، وتقديم صفحات غاية فى السوء مما نقلوه من كتب الغربين ، وكتب التلموديين بالذات مما كتب بأسلوب معين واستهدف غاية واضحة ، وهى كتابات تثير

الشهات كل الشهات فى صورة تساولات ، لماذا يتزوج الشبان ، لماذا يتجبون الأطفال ، ويصفون هذا كله بالغموض ، ويرون أن هذه العلاقات لا مفهوم لها . والحقيقة غير ما يقولون ، فإن الدين الحق قدم للناس سر هذه العلاقات فى وضوح ، وكشف عها فى صراحة وقال إنها هى الفطرة الطبيعية التى ركب عليها الرجل والمرأة ، وإن كان أنيس منصور يقول هذا فهو فى تيه من الضلال ، وإن كان يترجه فهذا أسوأ ، إنه ينقل هذه السموم وهو معترف بها مبشر لها ، وكان أولى به إذا قدمها أن يدحضها ويكشف فسادها ويقول أن للعرب والمسلمين من ثقافتهم وعقيدتهم وفكرهم ما يوضح لهم هذا الطريق ويضعهم على الجادة ، وأن هذا الحلط المزعج ، والشكوك والوساوس التى تشسرها كتابات التلمودييين فى الغرب بهدف تمزيق والوساوس التى تشسرها كتابات التلمودييين فى الغرب بهدف تمزيق الأسرة وتدمير ذلك المحتمع لا تستطيع أن تحقق شيئاً فى أفقنا الإسلامى. ولو أنه يعرف الثقافة الإسلامية ، ولو أنه يومن بها لكان لسان صدق فى الدفاع عن الحق ، ولكنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشهات .

إنه يردد مع الضالين «أن هناك من يقول عن الزواج أنه لحظة جنون أن يكون لنا أطفال ، وأن حبوب منع الحمل تستطيع أن تعطى الزوجين فرصة لعدم الحصول على أطفال » فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى له الصد ارة ليكتب صفحة أسبوعية في جريدة منتشرة مثل أخبار اليوم لمدة بضعة عشر عاماً دون توقف بحشوها كل أسبوع بمثل هذا الهراء.

#### خامس عشر:

يقول مصطفى أمين: حارب الأحرار فى هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء.

وقد يحدث هذا فى أى مكان ولكن لا نفهم أن يحدث فى الجامعة مهد التقدم والفكر الحر (أخبار اليوم: ٥ نوفمبر ١٩٧٧).

وهكذا يشهد مصطنى أمبن على نفسه وعلى تلك المجموعة التي شكلها

محمد التابعي في مجلة روز اليوسف المحمل لواء هذه الدعوة وتنزعم تلك الصحافة التي تحرض المرأة على الحروج من القيم الدينية والأخلاقية وتدافع عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ بأسماء أولئك الذين كشفت التحقيقات عن إدارتهن لبيوت الفساد ، في مخطط واضح دقيق مستمر ، وقد أشار بعضهم أكثر من مرة أن المرأة هي التي تشترى الجريدة من مصروف المنزل والذلك فهم يؤيدونها ، ولكن المرأة الرشيدة تعلم أن ما يدعونها إليه ليس هو في مصلحتها أو من أجل إسعادها ، وما ترى المرأة سعادتها في عمل ليس هو في مصلحتها أو من أجل إسعادها ، وما ترى المرأة سعادتها في عمل الذاتي وكيانها وأسرتها .

ونحن نضع أمام دعاة تحرير المرأة ما أذيع من توصيات موتمر الجريمة التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في جنيف ( ١٩٧٨ ) من أن حركة تحرير المرأة تعنى مزيداً من النساء المحرمات ، وقد أنذرت هذه الدراسة بأن الأمر لا يتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجريمة بين النساء بل إن النساء بدأن في اقتحام أنواع الجوائم التي اقتصرت على الرجال وحدهم ، مثل جرائم الاختلاس والعنف ، كذلك تشير هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حتى بالنسبة لمحترفات الدعارة فقد ظهرت بين النساء اتجاهات عدوانية ومحاولات للاستقلال عن الوسطاء من الرجال وفياً بين ١٩٦٠ – ١٩٧٢ ارتفعت نسبة عدد النساء بن الذين قبض عليهن بهمة السرقة ٢٢٧٪ ، وجرائم السطو على المنازل بنسمة من الرجال وفياً بين ٢٩٠٠٪ ، وجرائم السطو على المنازل بنسمة بنسة عدد النساء

هذه التجربة الأمريكية تشير إلى وجود علاقة بين ارتفاع نسبة الجرائم النسائية وتناقص التعاون الاجتماعي بين الجنسين ، تعنى أن محاولة التقريب في المساواة بين الجنسين هي السبب المباشر في ازدياد نسبة الجريمة بين النساء .

والعجيب أن الغرب الذي محاول الآن بواسطة خبر ائه العودة إلى تصحيح مفاهيمه بالنسبة اوضع المرأة التي جرفها تيار العصر بل وبالنسبة لأخلاقيات المحتمع وسلوكه إذ بنا هنا في الشرق الإسلامي نصر ونتشبث بتقليد الغرب ونندى قيمنا والحدود الطبيعية المقررة بين الرجل والمرأة . وندلل المرأة

لندفعها إلى طريق الأهواء والانحراف ، ونحن نعلم أنها في مجال العمل لا تؤدى مثل ما يؤديه الرجل ولا نصفه ، ونعلم أنها تجرَّى وراء زينتها وأهوائها ، ولكن وراء الدعوة التي تحمل لواءها الصحافة غايات خفية ، تحرص الصحافة على إخفائها بتلك الكلمات العراقة التي تخدع بعض الناس من التوجه إلى الله بالدعاء ، وهناك الحديث النبوى المعروف في هذا من أن الرجل يقول يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذى بالحرام فأني يستجاب له . إن تجاوز الصحافة لمهمة المرأة الأساسية في بناء الأسرة وتربية الطفل هي نقطة الاختلاف بين طريق الأصالة وطريق الانحراف ، في فهم الأمور كلها ، أما هذا اللهليل لامرأة تولت وزارة أو وظيفة أو منصباً فإنه أمر لا قيمة له في التقدير العام، فبقدر ما تنصرف المرأة عن مهمتها الأصلية بقدر ما تترك من ثمرة ألجرعة والخطأ والاضطراب في الطفل والأسرة والعلاقة الزوجية، بل إن إفساد الفطرة النسوية التي تعمل الصحافة ــ مع السيبها والمسرح والأغنية ــ على تحقيقه قد أدى إلى أن ترى مظاهر تتقزز لهـا النفوس لأنها تخرج عن طبائع الأشياء ، كأن ترى امرأة تدخل في معارك عن الأهلى والزمالك أو عن صوت امرأة مغنية أو أن ترى امرأة تكتب تحليلا لقصص الجنس أو تدافع عن صورة الفساد الاجتماعي والحلقي في مجتمع الغرب .

#### سادس عشر:

إن الصحافة تقود موامرة خطيرة ترمى إلى إخراج المرأة المسلمة من قيمها وأعرافها والحدود والضوابط التي رسمها لهما شريعة الإسلام والأوضاع الأخلاقية الكريمة ، وإحلال أعراف جديدة من شأنها أن تدفع المرأة إلى كراهية الأسرة وانتظار الحمل والولادة ، والهرب من مسئولية تربية الأطفال للبحث عن الأهواء والملذات والسهرات والتخفف من عملية البيت نهائياً .

وإن الهدف من وراء ذلك هو إسقاط الأسرة ، وذلك هدف كشفت عنه مخططات بروتوكولات صهيون وأسس الفكر الماركسي والمادى ، فالصحافة تعمل بكل ما وسعها على تدمير كيان المرأة لإخراجها ودفعها إلى مجالات العمل التي لا تصلح له ، والخروج من فطرتها وبيئها وذلك

بالسخرية من رسالتها وعملها الأصيل والتركيز دائماً على تلك الصور الكاذبة التي يصورونها على أنها انتصارات للمرأة .

وقد رأينا كيف هزمت المرأة هزيمة منكرة في أكثر من بلد حين أسلمت الها مسائل السياسة والحكم ، وجاءت تجربة بندر بيكا ، وأنديرا غاندى ، وإيفا برون ، وجولدا مائير كلها تجارب شاذة فاسدة لم يتحقق معها \_ إلا الاضطراب والفوضى ، وكذلك في كل عمل تولته المرأة وزيرة أو نائبة أو غيرها من صور الحداع البراق الكاذب الذي لا يستهدف إلا إخراج المرأة من رسالتها الحقة ، ويعرف الذين عملوا مع المرأة في مجالات الاجتماع والاقتصاد والسياسة كيف هي قاصرة وفارغة وعاجزة لأنها تخوض أعمالا ليست معدة لها بطبيعتها ولا مهيأة لها بفطرتها ، وأنها مع الأسف ومع نقص تبيتها تربية خاصة مجهمتها لا تعرف إلا مسائل الأزياء وموداث التسريحات والأحذية ذات الكعوب العالية التي تترك عاهاتها الجسيمة في حسمها وأعصالها.

#### سابع عشر :

كشفت الصحافة طرفاً من خلفيها في مسألة المرأة حين تقدم بعض المصلحين بدءوة المرأة إلى العودة إلى المبزل واستجابت المرأة لهذا النداء ، فقد حملت الصحافة لواء المعارضة لأنها تعلم أن في هذه الدعوة هدماً لهدف خطير تقوم به فلم تلبث أن صدرت صفحات كثيرة نهاجم الدعوة وتتنكر لهما وتصف الداعي بأنه عدو المرأة ، وقال الصحفيون الأجلاء : هذا رجوع لعهد الحريم ، كيف تضعون الأسوار حول المرأة بعد أن حطمها . وكتبت روز اليوسف تقول : المرأة ترفض نصف الوقت بنصف الأجر . وقال محمد زكى عبد القادر : ليس من السهل إرجاع المرأة إلى البيت فإنه مخالف منطق أو تمر مر .

هذه الحملة لا تهدف إلى الوصول إلى علاج للمشاكل المتفاقمة نثيجة عمل المرأة والكنها تهدف إلى إبقاء الوضع كما هو ، والحيلولة دون تغييره إلى الأصلح وبالرغم من كل ما قاله الباحثون الاجتماعيون الأعلام :

١ ــ الدكتور أحمد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد .

إن المرأة فى مصر لا تصلح للعمل ما دامت تزوجت وأنجبت أطفالا ، وبجب على الدولة أن تضع قانوناً بجبر المرأة على البقاء فى المنزل . إن هذا يوفر للدولة الكثير لأن إنتاج السيدات ضعيف جداً .

٢ – الدكتورة سميرة بحر ، الباحثة .

نادينا منذ أكثر من عشر سنوات أن على المرأة أن تأخذ أجازة بدون مرتب لتربية أطفالهما فإذا أعطتها الدولة نصف المرتب فهذا تقدير لجهود المرأة في تربية أطفالهما بدلا من أن تمتهن المرأة في المواصلات وتستنزف جهدها في العمل، وبالهما مشغول مع أولادها في البيت.

ولقد رأينا عشرات من السيدات الموظفات يوافقن على هذا الاقتراح وبرون أن رعاية أبنائهن أهم من العمل وأجدى ، ولكن الصحافة كانت ضد الحمر والحق والاتجاه الصحيح.

وقال سعد الدين الشريف: أنا لست عدواً للمرأة ، إن المحتمع الذي لا يكرم المرأة هو مجتمع مريض ، إنى قدمت اقتر احى لصالح المرأة نفسها ، إنها تعانى يومياً من المواصلات وتتعرَّض لأنواع من الامتهان داخل وسائل المواصلات كلنا يعلمها ، وهذه المتاعب توصلها إلى المكتب وهي مرهقة مطحونة ، وفي طريق العودة تتعرض لنفس المتاعب وتصل إلى بيتها لتجد في انتظارها عملاً أشق في البيت بالإضافة إلى رعاية الأطفال .

إنه لأكرم ألف مرة للمرأة أن تبقى فى بيتها تؤدى رسالتها وتصون أخلاقها لأنه لا يمكن أن نزن العرض والشرف والصحة بالمـــال .

وإذا ضاع الحياء بيننا فلا دين ولا إيمان ولا حياة .

يقولون أن العمل المنزلى لا محتاج إلى تفرغ كامل للمرأة ، ولكن ذلك مشروط بوجود الطباخة والسفرجي والمربية وحميع الأدوات الكهربائية اللازمة، وهل هذا متوفر بالنسبة للغالبية العظمي من النساء العاملات الكادحات. أما الذين يقولون أن عمل المرأة يمتص الحلافات الزوجية فأرد عليهم بأن

هذه الخلافات تنشأ من تو تر الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل، والمادة ليست كل شيء .

أن ٨٥ فى المائة من السيدات رحبن بالاقتراح وللأسف فإن أغلب المعارضين من الرجال، ويقولون أن عودة المرأة إلى البيت هى ردة وعودة إلى عصر الحريم وينسون أننا نعطى المرأة العاملة نصف مرتبها إذا لزمت البيت مقابل تربية أبنائها جيل المستقبل الذى تحتاجه البلاد.

أنا أطرح على المعارضين السؤال : إذا كانت المرأة وزوجها فى العمل فأن الطفل ؟

إن علماء النفس والتربية يؤكدون حاجة الطفل إلى حنان الأم وعطفها في السنوات الحمس الأولى حيث تتكون الطباع ، وأن الطفل يكون في هذه المرحلة سلوكه وأخلاقه التي تبتى معه طيلة عمره ، وأن الطفل الذي لا يجد الرعاية والحنان يتحول إلى عاق شرير قاس .

وهذه طبيعة أغلب الأطفال الذين ترعاهم دور الحضانة أو الشغالات ، وإذا تدرجنا في مراحل نمو الابن نجده في حاجة إلى رعاية الأم وتوجيهها في المرحلة الأولى من التعلم حتى سن المراهقة حيث إن الصبي أو الفتاة يكونان شديدى التأثر بالبيئة المحيطة بهما ، وفي حاجة دائمة إلى رقابة الأم التي تسارع إلى الأب إذا رأت أي عارض يعتري أولادها ، ويتعاون الاثنان بحكمة وتفهم وعلم إلى علاج هذه الحالة قبل استفحالها .

إن الجهد الحقيقي للمرأة هو في رسالتها المقدسة قبل المحتمع ، وعلمها أن ترعى الله سبحانه وتعالى في وطنها وأولادها وزوجها وبينها ، إننا نحمل المرأة « الحامل » فوق طاقتها . إنها لا تستطيع أن تؤدى عملها على الوجه الأكمل ، وهي لذلك تلجأ إلى الإجازات من إجازة وضع إلى إجازة رضاعة إلى مرضية ، فإذا نادينا بإعفائها من هذا كله بإعطائها إجازة إجبارية بنصف مرتبها لمدة خمس سنوات أكون عدواً للمرأة .

ونقول: وهل منيفعلهذا يكونرجعياً وداعياً إلى عودة عصر الحريم؟

الواقع . أن الصحافة تقتل كل دعوة إلى الحير والحق وتجهضها حتى يظل طريقها ممهداً إلى الفساد والظلم والهدم ولكن إلى حين .

وتعلق جريدة الجمهورية فى سخرية : البعض يفضلونها ست بيت : ولكن السيدات يدمغن الصحافة فيقلن أن أغلب مرتب الزوجة يضيع فى المواصلات والأحذية والملابس وهي بعد أن تفقد عافيتها تفقد أولادها الذين يتربون على أيدى الخادمات وينشئون على عقوق وجفاف خلتى واضطراب نفسى. وتستطيع المرأة أن توازن الأمور وترجح كفة المكسب والحسارة.

#### الصحافة العربية تحارب التيار الإسلام :

من أرز الظواهر التي كشفت عنها الصحافة العربية في معارضتها للحق وفطرتها موقفها من التيار الإسلامي تحت اسم « العودة إلى الله » الذي حملت لواءه الفتاة المسلمة حين صدعت بالحق وخلعت الزي العصري والتمست الزي الإسلامي الأصيل . وإذا كان للصحافة الحق أن تستكشف الظواهر الجديدة في المحتمع فإن من حق الناس عليها وإليها مسئولية الكلمة وأمانتها أنها إذا وجدت ظاهرة طيبة كريمة أن تشيد بها ولكن العكس هو الذي حدث فإن ذلك الصحفي الذي أوفدته مجلة صباح الحير إلى المدينة الجامعية للطالبات في جامعة أسيوط وتحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن لم يقبل في جامعة أسيوط وتحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن لم يقبل اتجاه الأصالة والكرامة واتهم الطالبات بأنهن مضللات .

كان السؤال عن زوج المستقبل وكيف يكون اختيار هن له :

قالت إحداهن : إن الحب ليس شرطاً للزواج وأن الواحدة منهن يجب أن تتروج الرجل الذي نحتار له والداها حتى لو كانت ترفضه .

فيعلق الصحفي فيقول ( صباح الخير ١٦ يناير ١٩٧٥ ) :

أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هؤلاء فى النصف الثانى من القرن العشرين. حيث المرأة مساوية للرجل وتصعد إلى الفضاء، إن كل ما يفعله المحتمع وكل ما تفعله الحكومة من تعليم البنت وتشغيلها وما تفعله زعيات النشاط النسائى فى مصر لتأكيد هذه المساواة وتربية المرأة المصرية على الحروج

على عقلية الحريم تهدمه مثل هذه الأساليب في التربية والرعاية في المبدن الجامعية للطلاب.

ثم سخر الصحفى سخرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى اختيار الزوج حتى تحرجهن . وتحدث عن العصور الوسطى حيث كانت المرأة تستعذب الرق والحضوع للرجل والاستكانة إلى المنزلة المتخلفة التى وضعها فها محكم السيطرة الاقتصادية .

وهكذا نجد أن الصحافة تحرض الفتيات على الحروج عن القيم والدين وطاعة الأهل وتدعوهن إلى التمرد، والانحياز إلى دعاوى الانحلال والتحريض على الفساد وتحطيم قيم المحتمع .

كذلك ما نرى من كتابة بعض المحلات النسوية من مهاحمة الفتاة المسلمة التي ترتدى الزى الإسلامى ، فقد كان انتشار هذا الزى طعنة فى صدور تجار الفسق والفجور الذين يعيشون حياتهم العامة والحاصة دون قيم ولا مثل ولا شعور بكرامة العرض .

إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن تهاجم تيار الأصالة والكرامة والعرض الشريف وكل انجاه كريم ، ويقوم صحنى قليل الثقافة والحبرة لا يعرف حدود الله ولا أصول الشرع لهاجم هذا الاتجاه وهو فى ظل هذا الاتجاه بحمى أخته وابنته وأسرته من عوارض الفساد وتيارات الرذيلة ، وقد كان أولى به أن يشجع هذه الظاهرة وبرعاها إلا من كان فى نفسه مرض وله هوى مع الانحراف.

إن أخطر اتجاهات الصحافة هي تشجيع مثل هذا التيار الداعي إلى الانحلال والمشجع لمثل هذه الانحرافات وغبن الاتجاه الأصيل في الطريق إلى الله وتحرير المجتمع من الفساد الذي قدمته الدعوات المنحلة والهدامة خلال سبعن عاماً.

ويشير الدكتور يحيى هاشم إلى انحدار الصحافة إلى هذا المستوى من الافتراء على إحدى أمهات المؤمنين بأن ينسب لهما ما هى منه براء دون بينة أو دليل معقول: إنه لا يوجد مرجع واحد يشير من قريب أو بعيد إلى هذه المزاعم الساقطة من دعوتها إلى حقوق المرأة أو منافسها الرجال فى التجارة أو ترعمها النساء إلى تحرير المرأة ، ذلك أن هذه الحقوق ترل بها الإسلام بعد هجرة النبي إلى المدينة ، وتمكن من إيجاد المحتمع الإسلامي الآمن من كل سيطرة أو عدوان . والسيدة خديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين ، أما أنها كانت تنافس الرجال فى التجارة فهو تعبير جارح لأنها رضى الله عنها ما تاجرت قط بنفسها بل وكلت عنها من يقوم بذلك من الرجال ، وكان ما تاجرت قط بنفسها بل وكلت عنها من يقوم بذلك من الرجال ، وكان ذلك قبل الإسلام فلما تروجت رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ذلك فلم تشتغل بأى تجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما سمعنا قط أنه كان للنساء أعياد خاصة بهن أو أن السيدة خديجة قد حولت دارها إلى مقر لحزب نسائي قبل الإسلام ولا بعده .

ولست تجد أغرب من مجلة مثل أكتوبر فى اهمامها بكباريهات شارع الهرم ومجتمع النساء البر ثارات فهى تفسح العديد من الصفحات للنساء التافهات وحفلاتهن الساطعة ، ثم لأحمد عدوية مطرب السكارى والمحمور بن والهار بين من وجه العدالة والقطط السهان فى كباريهات الهرم ، ثم هى توجه النقد والسخرية لمن يرتدين الزى الإسلامى ومن الدكتورة سعاد ماهر لأنها لوتدت هذا الزى الإسلامى المحتشم .

# البّابُالثاني

# صحاف الاناة والحنس

أُولاً: محافرًا لِاثْارَولِلْجنس ثانيًا: مدَرَسة الإثارة

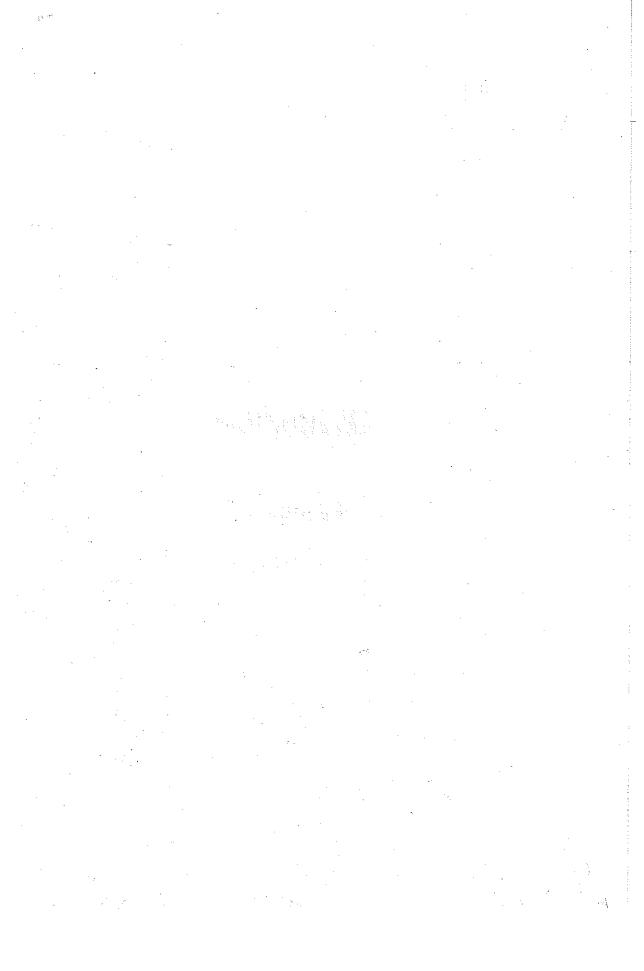

# الفصيّ ل الأول صحَافهُ الإثارةُ والمجنسُ

لو أن مسابقة عالمية عامة عقدت لتضع تعريفاً موجزاً للصحافة العربية في مرحلة الهزيمة والنكبة والنكسة لما أمكن أن تخرج عن أنها صحافة الإثارة في كل ميادين الكتابة . صحافة البحث عن الكلمة الصارخة والحادثة المثيرة والموقف العنيف والصورة المكشوفة . لقد كان روساء تحرير الصحف يسوقون المحررين والكاتبين يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن المثير والغريب والشاذ .

وأن ذلك كان يستدعى أن تكون الحصيلة كلها هى التفاهة والاضحاك وتوهم أن الأمور حبن بجرى على طبيعها وأن الأحداث حبن بمضى في يسر فإن ذلك كله لا يعد عملا صحفياً ، ولم يكن هذا الاتجاه إلا واحداً من عدة اتجاهات في الصحافة الغربية ، ولكنه هو وحده الذي اختاره الذي أشرفوا على الصحافة العربية ليجعلوه منطلقاً وحيداً إلى نقل الأحداث والأخبار والصور والمواقف إلى القراء في البلاد العربية ، إلى حد أن أحد روساء التحرير كان لا يقبل أن ينشر خبراً أو كلاماً أو باباً من الأبواب إذا لم يكن « زاعهاً » أو « عاصفاً » أو فيه شقشقة الإثارة ، قكل ما سوى ذلك يكب أن يلتي في سلة المهملات ، وأن الصحيفة بجب أن تصدر وهي تحمل بعب أن يلقي في سلة المهملات ، وأن الصحيفة بجب أن تصدر وهي تحمل العناوين الصارخة وأن تتصدر ها الأحداث المثيرة في الجريمة والجنس والحب والفن والمرأة .

ولقد كان من أثر ذلك أن نشأت فى نفوس قراء الصحف فى البلاد العربية تلك « العادة » السيئة التى تضيق بالصحيفة إذا لم تكن تحمل المثير والغريب ، ولما كان المثير والغريب فى طبيعة الأمور والحياة هو العارض الذي تحدث بين آن وآخر فقد أصبح ترقبه وانتظاره وطلبه عاملا خطيراً يدعو الكتاب إلى تصيد الأحداث وتحريف الواقع وخلق القصص التكاذبة والإضافة والحذف حتى يتحقق لهم إرضاء رؤساء التحرير بتقديم المثير والغريب ، إلى أن أصبح أحدهم يلجأ إلى التلفيق واختراع الأحداث .

وما بالك بخبر روى عن جريمة من الجرائم فلا يهم الصحيفة إلا الجلباب المخطط ذى اللون الأحمر أو الأزرق الذى يلبسه المنهم أو الحذاء ، أو القلنسوة ، أو أن تجد صحفياً ينقل فتاة تبيع أعقاب السجائر إلى لوكاندة فاخرة ويلبسها ملابس الراقصات أو الممثلات ثم يذهب بها إلى محل مصفف الشعر وإلى محلات الأزياء ثم إلى الحفلات المثيرة وحفلات الرقص ليصور من ذلك كله «تحقيقاً صحفياً » يقدمه للقراء .

هكذا تحولت الصحافة العربية فى هذا المرحلة إلى صحافة الإثارة والجنس، من خلال تقديم الأخبار المثيرة ، والصور الصارخة ، والبحث عن فتاة فى عمار الناس ، أو إجراء كلام مسموم على لسان ممثلة أو راقصة أو مغنية من أولئك الذين ساهمن بجزء من أموالهن فى رأس مال الصحيفة بإغراء أن تدافع عنها الصحيفة ضد من بحاولون الهجوم عليها أو ضد خصومها الآخرين .

والمعروف أن السيدة روز اليوسف الممثلة المشهورة قد اتجهت إلى إنشاء مجلة تحمل اسمها واستخدمت لهما الأستاذ محمد التابعي مهدف واحد هو أن تهاجم خصومها من الممثلات المنافسات . ومن هنا أسهمت أم كلثوم في إنشاء أخبار اليوم التي حمها من كتابات كانت تملأ الصحف عنها قبل ذلك .

وقد وصف محمد التابعي – الذي كانوا يعدونه أستاذ الجيل كله من الصحفين الذين خرجتهم مجلة روز اليوسف – الصحافة بأنها ذات تبعية خارجية متعددة الألوان ، فقال بالنص :

« هذه الصحيفة صنيعة أمريكا وهذه الصحيفة مأجورة للإنجليز ، وهذه المحلة تصدر بأموال شيوعية ، وهذا الصحفي يتلقى أوامره ومرتبه الشهرى من موسكو أو وارسو أو براج . وهكذا أصبحنا حميعاً نحن الصحفيين بين

فاسدين ومفسدين ، ومنافقين وخونة ، مأجورين للكتلة الغربية والكتلة الشرقية . وأصبح الشعب في حبرة من لسانه المسموم ، الصحف التي أيدت الطغيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الذين مرغوا جباههم تحت أقدام الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . (أخبار اليوم ٢٥ ـ ١٠ ـ ١٩٥٢) .

والمعروف أن محمد التابعي هو رأس مدرسة الإثارة ، بدأها عام ١٩٢٦ في مجلة روز اليوسف أجيالا من الصحفيين تبلورت المدرسة في دار أخبار اليوم التي صدرت عام ١٩٤٣ واتسعت من بعد ووضعت اسم محمد التابعي على رأس جريدتها اليومية باعتباره الأستاذ الأعظم حتى قريباً من وفاته (سنة ١٩٧٦).

وفى الناحية الأخرى كان فكرى أباظة على رأس صحف دار الهلال فهو فى مقدمة الذين عملوا مع أبناء زيدان (إميل وشكرى) مند عام ١٩٢٦ أيضاً إلى أن توفى عام ١٩٧٩ وكان هو حامل لواء الصفحات المثيرة عن أخبار الناس وأخبار البلاج وملكات الجال والسخرية بكل القيم الاجتماعية فى مجلات المصور والكواكب وحواء (وما تزال تصدر) والدنيا الجديدة والفكاهة وكل شيء والاثنين (وقد توقفت).

وقد مرت الصحافة بأدوار مختلفة كان أبرز اهتهامها أخبار الناس وتعقب الأسر والفتيات فى البيوت وفى الأندية والاحتفال بأخبار علاقاتهم الخاصة والاهتمام بأخبار الممثلات والمغنيات والراقصات وتقديم ذلك على أوسع نطاق.

وقد تطورت أساليب الإثارة والإغراء بأن أصبحت هذه الأبواب تطعم ببعض الأخبار الجادة أو الأحداث التي تتعلق بالشخصيات العامة حتى تكسب ثقة القارىء فيها من باب الحداع وليكنها في الحقيقة لاتهدف إلا إلى تكبير صورة عالم الفن كما يسمونه والاهتمام به والتركيز عليه وتكريم أهله ورفعهم فوق كل مستوى وآية ذلك باب:

أحاديث الناس فى الأخبار ، بدون عنوان فى الأهرام ، حديث المدينة فى الجمهورية .

ولا يتوقف بث الإثارة عند هذا الحد بل أن يوزع توزيعاً عادلا على صفحات السيما والمسرح والإذاعة ، وعلى صفحة الرياضة وصفحة الجريمة وصفحة الإذاعة (هذا في الصحف اليومية) أما في الحلات الأسبوعية فإنه يتقدم إلى أبواب الرد على الأسئلة ، والقصة ، وهو وهي ، والبحث ، والكمات المتقاطعة ، وباب الأدب وأسرار النجوم ، وغيرها وغيرها .

فى كل هذه الأبواب سموم منثورة ، وأشواك مطروحة ، وكلمات موحية من هنا وهناك براد بها تثبيت مفاهيم وأعراف وتقاليد تختلف تماماً عن مفاهيم الإسلام وقيمه ، بل وتتعارض معها بحيث تصبح بتوالى النشر عنها أشبه بالمسلمات التى تبدو وكأنها مشروعة أو غير متعارضة مع ما تجرى به الحياة الاجتماعية من انحراف واضطراب .

وفى مجال القصة والكرة والجريمة والصورة العارية والكاريكاتير الساخر والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهيم الدين ورجاله والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط التي تحقق الأهواء والرغبات، وفي المحموع العام للحصيلة التي تقدمها الصحافة تجد ظاهرة «التفاهة » فالمحاولة كلها شهدف إلى خلق مزاج نفسي اجهاعي من مجموعة من المعلومات السخيفة الساذجة التي تجعل من أبناء المحتمع حماعة من التافهين الذين لايستطيعون الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو الفهم الأصبل للحياة ، أو امتلاك الإرادة لمعرفة وعث ودراسة القضايا العليا .

يبدو ذلك واضحاً فى الموضوعات المثارة دائماً :

الراقصة التي قادت مظاهرة في الأمم المتحدة .

من هي مدام نو: المرأة التي ترأس شبكة محابرات مكونة من ٢ مليون فتاة وسيدة .

من هى الراقصة الثرية المشهورة التى كتب عنها الجراح نجيب محفوظ في موالفاته ، ومن ذلك قولهم : إن أم كلثوم مثل الأهرام .

وتمضى صحافة الإثارة فى تتبع تفاصيل الفضائح بكل ما فيها من إثارة وقدارة وخروج على أبسط ما بجب أن تضعه أمامنا من حدود تفرق بين الحبر وبين حواشيه الداعرة . وهى حين لا تجد قصصاً جديدة تجدد القديم مثل قصة كريستين كيلر ، إنه انتقاء دائم للمثير الذي لا ينبغي أن يكتب ولا أن يقال ، ويرى بعض الصحفيين أن الإثارة هي سر النجاح الصحفي ووسيلته .

وما من صحفى يذهب إلى بلد من البلاد إلا وتكون مهمته الأولى هي هذا الجانب ، إبراهيم سعده يكتب من هونج كونج : خمر وجنس وأفيون. سعيد سنبل يكتب من لندن عن التقليعات الشاذة ، والهيبية والنساء الداعرات والحنافس.

ويكتب أنيس منصور عن مؤتمر الأدباء فى بغداد فيقول أن الأدباء كانوا بجلسون فى عشرات المطاعم فى شارع أبى نواس يأكلون ويشربون ويضحكون وبحبون وينظرون بعين واسعة جريئة إلى المينى جب تحت العباءة السوداء ، ثم يقول هذه العبارة الشريرة :

(ويبدو أن هناك اتفاقاً سرياً بين النساء والرجال أن تكشف المرأة وبسرعة صدرها وساقها بشرط أن ينظر الرجل) .

وهناك مقالات عن بعض البلاد الأوربية لاتعدو أن تكون إعلانات للسياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقيق صحفى ، عشرات المقالات للتابعى وطه حسن تتحدث عن الإغراءات وكيفية استقبال الربيع فى باريس وصور على القار ، عارية وخمور ونساء . وحديث عن مونت كاراو التى تقوم على القار ، وهناك صور الفساد المختلفة بهدف إغراء القادر من على الذهاب للانفاق ، بل إن التابعى لم يتورع أن يكتب فى يوم ما عن رحلات التصييف إلى مصايف إسرائيل!

ويفيض التابعي في الحديث عن الشذوذ الجنسي الذي أصبح في بريطانيا عملية قانونية أو ما يسمونه الجنس الثالث : نتيجة انتشار مودة الحنافس في أوربا . ويقول التابعي أن هذا ليس غريباً فإن الشدوذ قديم قدم التاريخ ومنذ عهد لوط . هل مهمة الصحافة : هي عرض الشر أم تبرير الشر .

تقول جريدة أخبار اليوم: كانت النتيجة ظهور جنس ثالث غير الرجل والمرأة ، جنس لا محكنه أن يجزم بأنه في أو فتاة لأول وهلة . ولقد أطلقوا على هذه التقليعة اسم الجنس الحيادي أو الجنس الموحد .

( الولد أشبه بالبنت والبنت أشبه بالولد إلى حد كبير ) .

هل هذه مهمة الصحافة : عرض الشهات دون تعليق ، هذا خبر غربى لا يتصل بمجتمعنا فاإذا الاهمام به ، وإذا عرض أفلا تقتضى الأمانة الصحفية ومسئولية القلم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به والذي سوف يسأل أصحابه يوم القيامة عماكتبوا : أليس من الأمانة لهذه الأمة التي يأخذون أموالها . وم القيامة عماكتبوا : أليس من الأمانة لهذه الأمة التي يأخذون أموالها أن يقولوا لهما الحقيقة : أن هذه المحاولة مؤامرة لهما هدف ومحطط له ترتيب في روتوكولات صهيون برمي إلى القضاء على الأصالة ، وهدم رجواة الرجل وأنوثة الأنثى . لا تتريب على الصحف أن تنشر أخبار العالم ولكن من مسئوليها أن تهتدي إلى الحق وأن تفسر الأمور ، وأن تقول للمسلمين والعرب شيئاً يتفق مع قيمهم ومفاهيمهم ، إن هذه الأخبار تسهدف إغراء ذوي النفوس الضعيفة والسذج والأغرار ، وترمي إلى نشر التفاهة ، ومحاولة إغراء القارىء العربي والمصري ليعجب مها ويتلقفها ومحاول تقليدها على النحو الذي القارىء العربي والمصري ليعجب مها ويتلقفها ومحاول تقليدها على النحو الذي الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إلى نجاحهم وجعل الشباب الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إلى نجاحهم وجعل الشباب القلدوم في كل شيء.

**(Y)** 

لا يتوقف بث السموم فى مجال واحد ، بل إنه متصل ومستمر على حميم الجمهات .

أولا: محاولة نقض مفاهيم هي من صميم الدين: كالجدل حول الحتان وإثارة الشهات حوله والدعوة إلى إلغاثه والسخرية به، ووصفه بأنه مصدر

الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان يحمى الفتاة من الانحراف المساذا ؟ لأن أصحاب الشهوات يريدون أن يحطموا أمراً يزعجهم هو ختان الفتاة المسلمة الذي يجعلها بعيدة عن مؤثرات الإغراء . إنهم بحاواون أن ينكروا علاقته بالدين، يقولونه أنه عادة ، وأن عليه أن يحتفى ، لا لأن الأوربيين لا يفعلونه ، بل إنهم يرونه مظهراً من مظاهر التخلف ، وهو ليس كذلك. إن دعاة هذه القضية ورجال العلم المادي لا يعلمون أبعاد هذه الفريضة الدينية وير ددون أنها عادة سودانية تتبع لتجريد الفتاة الصغيرة التي تصل مرحلة البلوغ بحكم ظروف مناخ بلدها الحار في سن مبكرة لا تزيد عن عشر سنوات ، تجريدها من أجزاء ذات حساسية في جسدها الصغير ، وتحعل نضوجها الجندي يتأخر لاقصي درجة ممكنة ، وأن هذه العادة تحقق السعادة لزوجها عند الزواج. هذا ما ير ددونه وهو كله كذب وهراء ، فإن الحتان له آثار طيبه وقد أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم على تحو معتدل فقال : لا ولا تنهكي » فهو نظام اجهاعي له أهميته ونتأنجه الطيبة ولكنه يجد من الصحافة الهدامة دعوة مستمرة إلى الاعتراض .

## ثَانَياً : ترويج نظريات فاسدة كاليوجا :

فإن الصحافة لا تابث أن تردد هذه الدعوة الضالة ، وتوحى للقارى، بأنها علاج ونجاح ، وتجزم بالنتائج ، ولا تقول مرة أنها محاولة أو فكرة قد تصلح أو لا تصلح وتقدم تجارب إميل سمعان وغيره . كنت تلميذاً فى مدرسة اليوجا ، ويردد هذا الهراء أحمد رجب وغيره . .

ولو دروا أنهم مبطلون فإن فى الإسلام كل خبر فى اليوجا وفى حماية من شرورها .

ما معنى أن إميل سمعان يذهب إلى الهند ثلاثة شهور فى السنة حيث يصعد إحدى قم الهملايا ويظل واقفاً على رجل واحدة لمدة شهرين فارداً ذراعيه لمدة شهرين ، متنفسا من جانب واحد من أنفه لمدة شهرين ثم يعود مشياً على الأقدام ، وأن المشى فوق سطح الحيط الهندى ممكن لليوجى المخلص .

ما هذا العبث الذي تنشره الصحف لتضحك على ذقون الناس وتخدع السدج والأغرار وتنشر التفاهة تحت دعوى عريضة هي نشر الجديد والمثمر .

ويتساءل أحمد رجب: أترى لو أخلصت لليوجا أصل إلى مرحلة الرادجايوجا وبذلك أقف على قدم واحدة ولكن بلا قدمين أصلا، يعنى معلقا فى الهواء. ويقول: تصورت أن الصديق يقوم معى بدور أبو لمعة وأنا الخواجة بيجو. ونحن نقول: إذن لماذا تقديم أمثال هذه التفاهات لأمة لها من مفاهيمها وصلاتها وعبادتها ما يحقق لهما كل الآمال المرتجاة من التركيز والصبر وسلاة الرؤية وحسن العمل وبناء الإرادة.

يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكم وتفاهاتكم فكفوا عنا .

إن المسلم ليس في حاجة إلى إراحة الأعصاب من التشنج أو التو تر المرهق لها فهو يؤمن بأمر الله كله و يرضى عنه . وهو مستغن عن اليوجا التي تدعون أنها تركز الذهن مهداية القرآن وحمع القلب حول مناجاة الله باسم من أسمائه والاقبال عليه بالصلاة التي تعتبر أعلى درجات ذكره ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فهذه طريق الإسلام إلى توفير سلام النفس وتخليص الإنسان من همومه اليومية وتو تر أعصابه .

# ثَالثاً : الترويج للسوالف الطويلة والقمصان الملونة :

تهم الصحافة بنشر أخبار الحلاقين الذين يتحدثون عن «مودات جديدة » للسوالف وحضور موتمرات تعقد في أوربا لهذا الغرض ، ووصفات تتعلق بإضافة محلول كذا إلى المهاء أو إلى العطر لإحداث تلميع أو تبريز الشعر ، وكان حقاً على الصحافة أن تكون أمينة على شباب الأمة وأن تكشف له عن خلفية السوالف الطويلة وأنها من ابتداع الصهيونية التي عملت على إشاعتها لتجرب مدى قدرتها على بث التقليعات القبيحة والشاذة بين الشباب ومدى تأثيرها عليهم ، وقصة سوالف اليهود معروفة منذ أخرجهم ملك بابل إلى أرضه ١٨٥ قبل الميلاد ، هناك أرادوا تمييزهم ليعرفهم الناس فأمروا أن يطيلوا سوالفهم واعتبرت هذه السوالف سمة لهم ( دبو الزلف ) وفجأة ظهر ممثل بهودى

في رواية سيهائية بسوالف طويلة لأنه يهودى ولأنه يمثل دور يهودى متدين . وبدأت اللعنة .

واستطاع اليهود خداع الشباب فى العالم كله فجعلوه يهودى المظهر والهوية .

#### ثالثاً: مودة الصدر المكشوف:

وتعجب حين ترى رجلا معدوداً من العلماء أمثال الدكتور حسين فوزى يكتب فى الأهرام ( ٢١ ـ ٨ ـ ١٩٦٤ ) عن مودة الصدر المكشوف، وبعد أن يفيض فى هذا الحديث وبحسنه ويغرى به كل قارىء يقول : وفى الله بلادنا هذه التبرجات المهبولة . ونقول : كيف نتقيها وفينا من يعرضها ويقدمها فى إغراء شديد وإعجاب بالغ مع صور غاية فى الكشف والإغراء .

والدكتور حسين فوزى لا يتردد في القول بأنه من دعاة الحضارة الغربية في فسادها ومجونها وانحرافها وفنونها الداعرة من موسيقي ورقص ومسرح، ولا يترك فرصة دون مهاحمة الحضارة الإسلامية والادعاء كذباً بأنها انتهت. ويكذب حسين فوزى حين يرى أن شئون الزينة تتصل بالعادات والتقاليد بينها هي في الحقيقة من أصول الأخلاق.

#### رابعاً: تأصيل كتابات الجنس:

و ذلك باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فيها وتحويلها من أحداث فردية إلى ظاهرة عامة فى المحتمعات ونقلها إلى مجال القصة وإلى مجال الجريمة وإلى مجال الاجتماعيات والتركيز على المرأة تركيزاً شديداً : ملابسها ، أزيائها ، مفاتنها ، المرأة فى السينها ، الرأة فى الوقص ، المرأة فى الغناء ، تحت اسم الفن ، ووضع إطار وهمى زائف لهذه الصور واعتبار الفن علماً له أصول ، وواقع له قداسة وتقدر ومعجبون ورسالة ، ووصف هذه الرسالة بأنها كرسالات الأديان .

و يهدف هذا كله إلى خلق مثل أعلى (ضال ومسموم) للفتيات من الفنانات والراقصات والمغنيات وخلق مثل أعلى للشباب من لاعبى الكرة والممثلين والراقصين ، وهذه هي أخطر محاولة للصحافة ، وكل ما وراء الصحافة بعد ذلك لا قيمة له . وقد رفعت الصحافة كتاب أدب الفراش وأغانى الجنس إلى أعلى الدرجات أمثال يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ونزار قباني .

ثم هناك الحوف المبيت من كلمة الدين واعتبارها مصدر الحطر ، والمراوغة فى تفسيرها واعتبار كل من يدعو إلى أخلاقية المحتمع أو تطبيق أصول الشرع مخرفاً أو دجالا ، أو راغباً فى الهدم ، هكذا تنطلق أقلام محمد التابعي وإحسان عبد القدوس ومصطنى أمين وأحمد بهاء الدين .

وقد زيفوا المثل الأعلى للمرأة وقدموا للشباب صورة أخرى باهتة تافهة ، وزيفوا المثل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودخلت مفاهيم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل هدمت الأسرة ، ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو المثل الأعلى للشباب الذي يصلح زوجاً ، رجولة وإيماناً وخلقاً ، وكذلك على الرجل أن يسأل عن الفتاة المؤمنة ، أما هذا الزيف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى نهايات كلها هزيمة وشر .

#### خامساً: فساد مفاهيمهم عن الموت:

يقول يوسف إدريس في ظروف وفاة كامل الشناوي عن الموت :

الا ولمكن الغادر – أى الموت – لم ينتظر لكى بريه الفجر ، ضن عليه ببضع ساعات ، يا موت رفقاً بكامل الشناوى ، يا موت دعه برى الشروق وهو يقبل على القاهرة كما كان بريد ، يا موت ، حين تحين النهاية اجعله ينام فى سلام كما ينام الأطفال ، بربك خذه ، وهدهد عليه ، ضمه بحب كما كنا نضمه ، كم كان شفافاً أيها المعتم ، كم كان ذهباً متوهجا يا أيها المغبى المغلق ، كم كان إنساناً ، كم كان يخافك يا ملعون ، يا حق ، يا من

لا مهرب منك . ولكن الموت ، ذلك الصديق الغادر ، في غل بارد ، و بإرادة حديدية متجمدة ، كان يضمر له النهاية ، فاجأه مرة بأن انقض عليه وحيداً ، من فرط ثقتى قد خلت أنه أقوى من الموت حتى لو ربط الموت في فراشه ، كنت متأكداً أنه خالد ، يا كامل لا تحت ، تلك اللحظة التى تلتى في، عدواً ظالماً خشيته ، النهاية التى ليس بها إلا رفيق كثيب مستمر لا يأخذ ولا يعطى ولا يتكلم » .

هذه هي مفاهيمهم عن الموت وحديثهم معه ، وهو حديث ضال مظلم يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المفاهيم التي قال بها الدين، أي دين – عن الموت ، ولقد كان أولى به أن يخشع وينتظر نفس المصير ، ضربة القدر قبل الموت ، التي تلحق بكل هؤلاء الضالين المبطلين الذين لا يعرفون الله ولا يلتمسون طريقه الحق .

وماذا كان يفعل كامل الشناوى بالصباح إذا أشرق ، إلا أن يلقاه كما كان يلقاه دائماً غارقاً في أهوائه ، هل كان ينادى الله إذا أشرق الصباح أو يتذكر أن يوماً جديداً قد أقبل من عمره وأن عليه أن يعمل فيه خبراً أم أنه كان يستقبل الصباح بالنوم ، ويستقبل الليل بالسهر ، دون أن يستجيب لحق واحد من حقوق الله عليه ، أى رفق يتوقع يوسف إدريس من الموت لهؤلاء الضالين الذين لم يضعوا جباههم على الأرض لله يوماً، وكيف يمكن أن يخاطب الموت عثل هذه اللغة ، والموت حق نعلم حميعاً أنه ينتظرنا وأنه ينقلنا إلى عالم جديد ، وأن الموت أيس هو النهاية التي يتصورها يوسف إهريس، حين جديد والوقوف بين يدى الله والحساب والجزاء، فا الموت إلا نقلة من حياة إلى حياة أخرى وهي لاتخيف إلا الضالين والظالمين فأ الموت إلا نقلة من حياة إلى حياة أخرى وهي لاتخيف إلا الضالين والظالمين الذين لم يقدموا شيئاً والذين عاشوا حياتهم في أهواء التيه والضلال .

أما كامل الشناوى فحسابه أشد عسراً لأنه حفظ القرآن وتعلم فى الأزهر ونشأ فى بيئة الدين ثم خرج على كل هذه القيم و هجرها وفضل حياة الضلال والهـوى . ولا ريب أن إذاعة هذا المفهوم الفاسد عن الموت ، كما يصوره دعاة الفكر المدادى وكتاب الوجودية والمداركسية حين يتردد في مقالات تنشرها الصحف كل حين إنما يوحى للقارئين بأنه مفهوم الموت بيها هو مفهوم زائف مضلل ، وأن المفهوم الإسلامي الأصيل يختلف عن هذا اختلافاً كبيراً ، فنحن نؤمن بالموت كحقيقة أساسية يقوم عليها مفهوم العمل كله في الدنيا ، ونؤمن بأن بعد الموت بعثاً ونشوراً وجزاء وحساباً وعقاباً وجنة وناراً وأن الدنيا مزرعة للآخرة ، ولذلك فنحن لا نخاف الموت ونؤمن بأنه عمل للمؤمنين الرضوان والحير ، وأنه نهاية كل حي وأنه حين يأتي فتلك مهاية عمل الإنسان في الحياة يتقبلها في رضى واستبشار ، وليس في جزع وخوف ، ذلك أنه لا يخاف الموت إلا أصحاب الأعمال الشريرة الفاسدة أولئك الذين باعوا آخرتهم بدنياهم فهم يرهبون لقاء الموت لأنه يضعهم على حافة الحساب والعقاب .

سابعاً: ترديد الدعوات المسمومة التي أذاعها الانحلاليون والماديون في الغرب، ومن مثال ذلك ما تجدمن عشرات الأحاديث والقصص والكتابات عن سارتر وفرويد وماركس وهربرت ماركوز، وكلها كتابات تحفل بالعبارات المسمومة والإبحاءات الضالة.

فسارتر تصدى لقيم المجتمعات وسخر من المفاهيم الأخلاقية وحرض بالثورة على الآباء وتقاليدهم ، والتهكم على المجتمع والاستهتار بأوضاعه، ونادى بأن الإنسان ما ولد إلا ليموت وما أحقر الحياة إذا لم يقطف الشباب قطوفها دون ما خوف من حساب أو عقاب مشكوك فيه ، وقرر أنه ليس وراء الموت إلا الموت وما الله – جل وتعالى عما يقولون علواً كبيراً – وجنته إلا أفيون الشعوب ، ونادى بالعودة إلى الدهرية القدعة وفكر الجاهلية الأولى.

ولا ريب أن سارتر وفلسفته قد أدت دوراً كبيراً في هدم المحتمعات الغربية وإفساد الشباب وتدميره، وكانت إحدى وسائل الفكر الصهيوني التلمودي في تدمير المحتمعات، وقد ركزت على الشباب بالذات لتحطيم معنوياته ودفعه في طريق الغواية.

وتحرض الصحافة العربية على أن تقدم أفكار هر برت ماركوز اليهودى الذى اتهم كلا من الرأسمالية والاشتراكية بالمبادية ووفرة البضائع الاستهلاكية وبعدهما عن الوجدان والروحانيات، والذى يتجه إلى هدفه الحقيق من اتهامه و هو تحريض الطلبة والنساء والزنوج المتنورين فى كل مكان للخروج على المحتمع اللذة تباح فيه المحظورات والاستمتاع الجنسي والعاطني والجالى بلا رادع من دين أو خلق أو تقاليد.

وتحاول الصحافة العربية أن تنقل نفس المادة وتقوم بنفس الدور الذي تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدير الشباب بواسطة الأغانى الصارخة والرقصات والاسطوانات وتيارات الخنافس وأمثالهم ، وخلق روح السلبية واللامبالاة والابتعاد عن المشاركة الجدية في مجتمعاتهم وقضاياها العامة ، لكي يغرقوا في مشاكل فردية سواء ، أو تستحوذ عليهم العادات الاستهلاكية الرأسمالية .

# ثامناً : وضع الكتابات الجنسية بسمومها في قالب خداع :

وقد حرصت الصحافة أن تنجح فى البرويج لأهدافها عن طريق المراوغة والحداع والتضليل فجعلت فى جزئيات من هنا وهناك كليات تحمل طابع الحياس الوطنى أو الدفاع الحلق ، هذه السطور لا قيمة لهما إزاء الصفحات الواسعة والموضوعات المتعددة المليئة بالسموم ، بل لقد برع كتاب الجنس فى تقديم مادتهم ، فإنهم يأخذون من الأحداث الواقعة غلافاً للإباحية ، من حيث استغلالهم للسياسة والأحداث الوطنية وغيرها ليجعلوها إطاراً يصبون فيه سمومهم محاولين إرضاء القراء بإثارة مشاءرهم وأهوائهم تحت أسماء كثيرة.

وقد تعجب أن يقدم لك الكاتب كل الأحداث المشينة بتفصيلاتها التي تتقزز لهما النفس ثم يختم القصة بأن يقول أن البطل هزم أو مات أو قتل أو تحطم لأنه كان فاسداً ، إن هذه النتيجة السريعة لا توثر فى النفوس شيئاً إذاء التفصيلات الواسعة والوقائع المريرة المكشوفة التي تبتى صورها فى الذهن والنفس وتفعل فعلها فى أعماق الشباب والفتيات .

ومن ذلك أكاذيهم وأضائيلهم حيث يصفون المرأة القائمة على أسرتها وأو لادها بأنها المرأة التي سجبها المحتمع وجعل وظيفتها في الحياة إنجاب الأطفال وتربيبهم وهذا يستدعى مهاحمة المحتمع الذي يظلمها . ويطالب لها الكاتب كقها في الحرية والحب ، ومثل هذا يفعله إحسان عبد القدوس ، ويوسف السباعي ونجيب محفوظ في قصصهم ، ونحن نسألهم : أين هي المرأة التي أزعجها أن تكون أما وربة أسرة ؟ ومتي أحست بأنها مظلومة أو مسجونة وما هي الحرية التي تطلبونها لها آيلا أن تكون الفساد و الإباحية .

وهم يطلقون على هذه الدعاوى المسمومة « تغيير المفاهيم الحاطئة فى المحتمع » بينما هم الحاطئون الذين يعملون على هدم القيم و الأخلاق و الأعراف الكريمة القائمة على المحافظة على العرض وصون الشرف وحماية العفاف .

و تقول الدكتورة بنت الشاطىء فى هذا المحالُ :

إن كون الكاتب يصف موقفاً أو مغامرة بكل دقائقها وتفاصيلها دون تحرج فهذا يمكن أن يقوم به رجل الشرطة حين يضبط واقعة فعل فاضح ، أما الأدب فهو شيء آخر ، إنه تعبير عن وجدان وليس طبعاً طبق الأصل، إن هناك فرقاً بين الكتابة للإثارة وكون الكاتب يصف موقفاً أو مغامرة .

تاسعاً: العمل على تلخيص الكتب الجنسية و الأفلام الجنسية وشرح الفلسفات المادية ، هذا عمل حرصت الصحافة العربية على تقديمه لإحداث بلبلة خطيرة في نفوس الشباب و الفتيات ، وقد تولى هذا صحفيون كثيرون في مقدمتهم أنيس منصور الذي قدم ركاماً أسود مظلماً من الفلسفات والمذاهب والنحل الباطلة المدمرة سواء منها اليونانية أو الشرقية أو الحديثة في موضوعات عامضة مختلفة كالسحر و الأساطير ، خلط فيها بين جد الفلسفات و هزلها و بين صحيحها و فاسدها في عملية عجيبة محاول فيها تقديم الغريب والمثير ، دون تقدير لمسئولية الكاتب و مهمة صاحب القلم في حماية القارىء من السموم و العثرات ، وتقديم الحير له ، المرأة هي الرسالة الأولى المضطربة المضببة ، قاريخ المرأة في بابل و آشور و الحضارة الفرعونية و عند الهنود و عند الإغريق

وعند الرومان ، ثم فى الغرب الحديث ، أما عن الحضارة الإسلامية فلا شىء الا سطور قليلة لا تشنى غلة ، ولا تكشف جوهر هذا الفكر وهذه الحضارة لأنها ليست مجالا لتقديم سموم — فهى متروكة بالكلية ، وكأنما هو مكلف بابتعاث كل فساد وسموم وسيئات الفكر البشرى القديم الذى دفن ومات بمجىء الإسلام ، والذى أحيته التلمو دية الحديثة وهملته إلى الفكر الغربي لتفسده و تريفه و تدمر النفس الإنسانية به ، ثم جاء أنيس منصور مع من جاء لينقله إلى العربية و ينشره فى صحف توزع الألوف و الملايين و يقروها السذج و البسطاء و الشباب الصغير دون أن يعرف خلفيات الكلات و لا هدفها و لا وجهة نظر الإسلام فها .

إن هؤلاء الكتاب متهمون بأنهم مثيرون للسموم ، مجددون لعناصر الإفساد ، فإن كانوا لا يعلمون مدى خطر الدور الذى يقومون به والأثر الذى يتركونه فى نفوس الشباب والفتيات وعقولهم فتلك مصيبة ، وإن كانوا يعلمون الدور الذى يقومون به ويعرفون أبعاده فإن حسابهم عند الله جد عسير.

و تعجب حين تقرأ لأنيس منصور مثلا قوله: نحن نعيش في عصر الإثارة الجنسية ، وليس في عصر الجنس ، فالجنس من ألف سنة كان أعنف وأقوى وأكثر تنوعاً من الجنس الآن ، وفي استطاعتك أن ترجع إلى ألف ليلة وإلى شعر أبي نواس وإلى مقامات الوهر اني وإلى كتاب الروضة العطرة وإلى قصور الملوك في فرنسا ، إنها مليئة بأشكال وألوان من الجنس ، أكثر بكثير مما جاء في مؤلفات المركيز دي صاد ، أما العصر الذي نعيش فيه فإنه عصر الإثارة الجنسية ، عصر بلبلة العواطف وتقليب المشاعر وتضليلها ، عصر الأغاني مثيرة ، والمحلات والأفلام كذلك ، والرقص والانفجار . . » .

و يحرص هوالاء الكتاب أن يقدموا فى الصحافة العربية نماذج مظلمة ، لمباذا نحر صون على تقديم هذه الوجوه الكالحة ، والنفوس الشريرة ، المفعمة بالسوء والإثم .

إن أحد هذه النماذج التي يقدمها أنيس منصور : آندريه ماارو يقول : « لقد انتحر جده ، وأبوه أيضاً انتحر ، وكان مالرو في الرابعة عشرة من عمره ولا يعرف ماذا جرى لأبيه ، كل ما عرفه أنه ابتلع كمية من السم ، وخشى الأب و هو يترنح أن يظل فى غيبوبة دون أن بموت فأطلق على نفسه الرصاص ، وحزن مالرو على والده ولم يحزن على ما صار إليه أمر الأسرة ، فالأسرة لاتهمه ولا هى رباط متن ولا هى علاقة إرادية ، ولا هى أى شىء ، وكل ما كان ربطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه ، وصورة هذا الأب تطارده فى أخلاقه على شكل قط أسود مخيف ، فهو هارب من أحلامه هارب من شعوره » .

هذه هي النماذج التي تقدمها الصحافة العربية في فترة النكبة والنكسة والهزعة لأبناء الأمة العربية .

ما قيمة هذا كله فى أن يقدم للقارىء العربى ، ألا يوجد لدى مالرو فكرة أو فكرتان إنسانيتان بمكن أن ينتفع بهما الناس ، ولكن الهدف من الترحمة هو تقديم سموم الناس ، لقد كان مالرو ملحداً وكان فاسقاً فلأى شيء ننقل عنه إذا لم يكن لنا هدف .

# عاشراً: تحسين الجريمة والخمر والبغاء:

لأول مرة نجد صحفين مسلمين يدافعون عن البغاء وعن الفساد الاجهاعي ويقاومون كل صيحات الدعوة إلى الحد من القار أو الحمر في المحتمع ، نجد في مقدمة هو لاء الصحفيين ، في جرأة غالبة ، وتنبعه مدرسة أخبار اليوم و روز اليوسف ، هذه الحلات التي ما تزال تهدر بالسموم ، مجلة حواء ، وصباح الحبر ، و روز اليوسف ، والكواكب ، وآخر ساعة وأخبار اليوم من صور عارية وتجسيم للحنس حيث يكتب مصطنى أمن و زكى عبد القادر وهما فوق الستن قصصاً غريبة ، يقلد فيها مصطنى أمن إحسان عبد القدوس و نجيب محفوظ و ينشر فيها زكى عبد القادر كل آراء تجرى على ألسنة المفتونين و المغررين .

وتجد الجريمة صفحات أسبوعية متصلة ، تروى الجرائم المختلفة التي تقدم للشباب مجموعة من المفاهيم الخطيرة عن عصابات تسرق السيارات

والبيوت ، ومصوغات السيدات ، وتقدم الصحافة التفاصيل الدقيقة لهذه الجرائم على نحو بجعلها أشبه بالبطولات ، وتكشف هذه الحوادث عن أن مجموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد انحر فو انحو هذا الانجاه .

و تدافع الصحافة العربية عن الحمر بأن تنشر إعلاناته ، وأن تورده فى كل قصة ورواية بل و تدافع عنه عن طريق شاربيه ومدمنيه الذين يدافعون عنه أمثال يوسف و هبى ( مجلة روز اليوسف ــ العدد ١٤٥٧ ) .

قال: لا أرى تحريم أى شىء طالما أن الضرر أو النفع يعود على الشخص نفسه ، فأنا أمقت تحديد الحريات ما دامت هذه الحريات تعبر عن إطلاق القيود فى المحتمع ، وكل امرىء مسئول عن عمله وكل فرد منا له عقل يعرف كيف يتصرف به ، فإن من يمنع شيئاً بالقوة مثل من يمنع اللص من السرقة بوضعه داخل أربع جدران ، وتحريم الحمر يماثل أمر الحاكم بأمر الله الذى قضى على زراعة الكروم ليمنع الناس من شراب النبيذ » .

وينسى يوسف وهبى أو يتجاهل مدى الأخطار الاجتماعية التى تصيب شارب الحمر وتحريم الشرائع والأديان لها ، بل ويتجاهل ما يقوله الأطباء من أخطارها على الكبد والمعدة والعقل .

ويتحدث موسى صبرى عن حرية الحب فى السويد ، وينقل إلينا الصورة مع اختلاف البيئة والرمن والدين والتقاليد والقيم الاجماعية ، ويقصد محرية الحب ، حرية الجنس ، ويفيض فى الحديث عن التجربة التى تعلم الجنس للفتيات فى سن مبكرة واعتبار الجنس متعة كالطعام والملابس ، ويردد عبارات أساطين الجنس والانحلال فيقول : إن ما يباح للشاب بجب أن يباح للفتاة ، وأن أحدهم يقول أنه محترم العلاقة الشاذة بين أخته وصديقها وإما مسئولة عن نفسها تماماً .

و لا يتر دد موسى صبرى أن ينقل لأبنائنا تلك السموم التي تر ددها كتابات دعاة التحلل و تدمير المحتمعات كأنما هي « التصريح الذي يؤهلهم لتسم مر اكز القيادة في الصحف » و يتساءل موسى صبرى : ماذا تفعل الفتاة إذا أصبحت

إما بغير زوج ؟ والجواب : هو إما أن تتخلص من جنينها أو أن الدولة كفيلة رعايته ، والابن غير الشرعى له تقدير فى نظر المجتمع . وهكذا نجد أن الصحافة تنقل لنا سموم المجتمع الغربى لا بقصد تفسيره فى ضوء مجتمعاتنا ولا من أجل تبريره والدفاع عنه بل لهدف أخطر وأشد خطراً هو أن تصبح مجتمعاتنا منقادة لهذه الأعراف الفاسدة الضالة وقابلة لها وهم يضعون بين يدى المنحلين والفاسدين العبارات والوسائل والدفوع التى يتذرعون بها فى دعواهم وفى محاولاتهم لحداع الفتيات واغتصاب البريئات :

« الابن غير الشرعي له كل تقدير في نظر المحتمع ».

هذه العبارة لا ترمى إلا إلى أن تهدم مقومات هذا المحتمع المسلم الذى يقوم على أساس حماية العرض وإنكار الزنا ، وتقوم شريعته الإسلامية على أساس الضرب على أيدى المفسدين بالجلد والتنكيل .

ثم يصور لنا موسى صبرى كيف أن هذه الدول التى يصل الدخل القومى فيها إلى أعلى مستوى فى العالم يقوم شبابها على أساس إدمان المخدرات و الحمور وأن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ فى السويد يتعرضون الاضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ألا يكنى هذا فى نظر الكاتب صاحب الأمانة لوطنه وقومه أن يتوجه إليهم بالحديث على نحو آخر .

ولكن هذه هي الصحافة ورسالتها كما فهمها هذا الجيل ، وهي التي وصلت بهذه الأمة إلى الهزيمة والنكبة والنكسة .

وتتوالى كتابات هذا الجيل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب والمرأة ، هذه الكتابات التى حطمت القوائم الأخلاقية لهذا الجيل وأعدت الوسائل لتدميره ، فهم فرحون بذلك ، ولذلك فهم لايوجهون هذا الجيل و لا ينصحونه ولا يدفعونه إلى الطريق الصحيح ولكنهم يغشونه ويدللونه .

وهم مستمرون فی عملهم من أجل تحقیق الهدف الأسمی والأکبر ، وهو تدمیر قوة هذه الأمة ممثلة فی شبامها ، فلا بد أن تجد أنیس منصور و وسی صبری و زکی نجیب محمود و یوسف إدریس ، یدافعون عن هذا الجیل

بالباطل و لا محاو اون إصلاحه ، بل و يعملون فى سبيل نقل أشد الصور اضطراباً و فساداً فى الغرب ليضعو ها تحت نظره ، و لتكون حجة له و أداة فى الدفاع عن تحلله و هز ممته ، كأنما يدفعونه إلى مزيد من الانحراف و الاضطراب .

ولقد عاش أنيس منصور سنوات عمره كلها يترجم هذه السموم ويقدم هذه الكتابات الجنسية والأساطير والقصص والصور الفاسدة والمضطربة التي يقروعها الشباب والفتيات في طول البلاد وعرضها عن طريق أخبار اليوم على أوسع نطاق وفي خلال سبعة عشر عاماً يتصدر الصحيفة الأخيرة من الأخبار لينقل سمومه دون توقف .

#### حادى عشر: الدعوة إلى إعادة البغاء:

طالب يوسف السباعي وأنيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية ، بدعوى أن ذلك يقضى على القلق الذي يساور الشباب في المحتمعات ، ولو كانوا صادقين مخلصين في النصح الطالبوا بأسلوب من التربية الدينية والحلقية ، فهذا وحده هو الأسلوب الذي يؤدي إلى إنقاذ هذه الأجيال ، أما هذه الدعوى المسمومة فإنها لا تحقق إلا مزيداً من الفساد ، وما تزال تجربة البغاء التي عرفتها البلاد العربية في ظل النفوذ الاستعارى معروفة ، وقد ظل معسكر العاهرات أكبر مصدر لنشر الأمراض السرية التي فتكت بأجسام وعقول الآلاف من الرجال ، والتي دمرت الآلاف من العائلات وأشاعت البؤس والشقاء بن آلاف الأسر .

كذلك فإن هناك الدعوة إلى الاختلاط فى المدرسة والعمل محجج و اهية باطلة ، فقد ثبت أن هذا الاختلاط مصدر فساد شديد ، وكل ما يقال عن الاختلاط لن محقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء ، ولن يكون مصدراً لسمو الذوق أو نبل الطبع كما يدعى المغرضون .

وهناك الدعاوى الباطلة التي تروجها الصحافة من القول بأن المحرمين المسوا مرضى بجب علاجهم ، أو القول بأن تزايد الجرائم الحلقية ليست

إلا ضريبة يدفعها المحتمع بسبب التطور السريع ، كل هذه إجابات باطلة ، أو القول بأن هذه الحالة تزول في وقت قريب عندما نتعود علمها .

و القضية كلها ترجع أساساً إلى قصور التربية الإسلامية فى البيت و المدرسة و المدرسة و المدرسة و المدرسة و التوجيه و الرعاية فى أغلب الأسر ، وأن عوامل الإثارة المبثوثة فى الصحافة والسينما و الإذاعة و الشارع هى المصدر الأساسى المانحراف .

#### ثانى عشر : هدف الإثارة والجنس والتفاهة هو الشباب :

يصف نعان عاشور هذا الجيل من الشباب الذي كونوه بأنه « جيل بلا قيم ، بلا إيمان ، جيل يبحث عن نفسه في الجنس والرقص والمحون والمحدرات . جيل بلا هوية يستعبر أفكاره وعواطفه وانفعالاته من عالم غريب عنا وعن تراثنا وتقاليدنا ومقدساتنا وهو في نفس الوقت جيل معذور فيا يتردى فيه من سلوك لأن أحداً لم يمد له اليد و لم يمهد له الطريق و لم ينجع في أن بربطه بقم و طنه » .

وهى كلمة حق ، فإن المضالين كلما تحدثوا عن الشباب العربى والمسلم خلطوه بظاهرة عالمية ، فيقولون شباب قلق ، وشعوب قلقة ، وعالم قلق ، والواقع أن شباب الإسلام لا علاقة له بأى شباب لأن كل شباب تكونه قيمه وتقاليده ، ولا مانع أن يتأثر بالتيارات العالمية . ولكن الحطر كله فى أننا نأخذ أساليب الغرب فى التربية والحياة والمحتمع فنقلدها وبذلك نفقد شخصيتنا وقيمنا و نهار ، فلا نحن لحقبًا بالغربيين ولا نحن حافظنا على قيمنا ، والمسئولية تقع على الصحافة وأهل التوجيه وجيل الآباء والأمهات الضعيف الذى لم يستطع أن يفهم الوسائل التي تشكل الأبناء والذى لم يقم و زنا للأصول التي يتشكل علمها الأحياء .

و هؤلاء المضلون إذا سئلوا عن الشباب قالوا : إنه خبر من الأجيال السابقة ، خداعاً ومكراً ، و لو كانوا صادقين لهدوه إلى الطريق الحقيًّا، و لكهم لا عملكون الهداية . و أن ما يحملون من سموم الدعوة إلى حرية الحب والجنس إلى آخر هذه المفاهيم لا ريب أنها تفسد الشباب ،

ولقد استطاع الشباب أن يهتدى إلى الحق و الخير وأن يعرف بطلان وزيف ما تقدمه الصحافة ، وآمن بأن الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل أسباب التمزق و الحيرة و الغربة و القلق ، وأن تلك العبارات الكاذبة التي يروجونها ضالة و لا قيمة أبداً لما يقال من اختلاف الأجيال و الأزمنة ، فإن القيم الثوابت قائمة في كل العصور و الأزمان و البيئات وإن تحولات المحتمعات أو تعترات العصور لا تعنى إلغاء القوانين الأخلاقية أو فهم القيم فهماً مختلفاً .

وهكذا نجد الصحافة العربية فى قفص الآنهام ، تعتمد فى نجاحها وترويجها على الكلمة المسمومة والأسلوب غير الكريم ، وتقوم على التفاهات ، والتحريض على الجنس والإثارة . وقد لمعت فيهاكثير من الأسماء التى تحمل فى أعماقها أهدافاً مدمرة .

وعندما محاول مصلح أن يوجه الصحافة إلى الطريق الصحيح فإن هناك من زعجه هذا الاتجاه أشد الإزعاج ، وسرعان ما تجد الصحافة الغربية تبكى على إختفاء الفضائح فى الصحف العربية ، وأن القراء قد فقدوا مورداً خطيراً من نشر الثياب الداخلية القذرة على حد تعبير جريدة الأنكونومنست . وصحف للدن فى مقدمة هذه الصحف ، إيماناً بأن أنباء الجريمة والفضائح هى أحدث صيحة فى الصحافة ، وهى صيحة يائسة أطلقها نفر من حملة الأقلام فى الثلث الأخير من القرن الماضى حين كان الملل مملاً صالونات الفارغين وكانت أوربا الصناعية قد وضعت يدها على المستعمرات فراح نفر من المكتاب يداعبون هذا الملل ويقدمون روايات صارخة تتحدث عن الشذوذ والحيانات الزوجية وفرار البنات مع أول عاشق ، وكانت تلك هى روح الهزيمة ، وجرياً وراء هذه الروح بدأ صفيون فى فرنسا المهارة يعلنون فى جرأة تبلغ حد الوقاحة أن مهنة الصحافة هى مهنة نشر التفاهة والفضائح وبدا ( لو ) فى خير أنباء الجرائم المثبرة ، ثم جاء أتباعه فى ريطانيا وأمريكا يعلمون العرب فيذا الفن ، وفتحت الأبواب لهؤلاء الكتاب ثم سيطروا على الصحافة العربية .



# الفصل الشان مددسية الإثارة

لا ريب أن محمد التابعي هو رأس هذه المدرسة الروزيوسفية التي خرجت مصطفى أمين وإحسان عبد القدوس وهيكل وأنه هو الذي وضع الأسس لصحافة ساخرة خليعة تعتمد على الإثارة والجنس وتعقب الناس ومعرفة أسرار البيوت وكشف العورات.

وأن هذا اللون فى الصحافة العربية لم يكن معروفاً على هذا النحو قبل صدور مجلة روز اليوسف عام ١٩٢٦ ، وقد عاش التابعي برعى هذا العمل حتى نما واستحصد فى آخر ساعة ثم فى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق الكاريكاتير الذى كان سياسياً فى مجلة الكشكول فأصبح اجتماعياً وسياسياً فى روز اليوسف وآخر ساعة وأخبار اليوم.

وكان على الجناح الآخر فكرى أباظة في صحف دار الهلال. وقد أشار مسطنى أمين في السنوات الأخيرة إلى أنه كلف أمينة السعيد وهي طالبة في الجامعة بأن تكون منذوبة آخر ساعة وأن تجمع له ما يدور على ألسنة السيدات في البلاج وفي سهرات سان استيفانو ، وهذا يؤكد تلك الظاهرة الواضحة التي سلها تاريخ الصحافة ، فإن مجلة آخر ساعة كانت تنشر من أسرار البيوت والبيوتات ما عجزت الصحف كلها عن الوصول إليه لسبب سرى جداً هو أن مندوبي مجلته في هذا الباب كن من الصديقات اللائي لا يعرف أحد صلهن بالتابعي .

ولقد عمل التابعي في مجلة المسرح (عبد الحميد حلمي) ثم في الأهرام بتوقيع حندس ، وكان عمله قاصراً على النقد المسرحي وكذلك بدأ عمله في ( روز اليوسف ) ولكن حزب الوفد الذي كان قد أزعجته حلات مجلة الكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل عمله ، فاتفق مع صاحبة الحلة على تحويلها سياسياً وقام مكرم عبيد بتدريب التابعي على هذا الفن الملعون : فن المكاريكاتمر والمسخرية بالناس والبحث عن أسرار بيوت خصومهم للكشف عنها ، وكان التابعي من أشد دعاة الوفد المتحمسين والمدافعين عنه ولكن صداقته لأحمد حسنين ( باشا ) رئيس الديوان الملكي لم تلبث أن حولته إلى خصم عنيد للوفد حين شكلت تلك الجاعة المؤيدة للملك فاروق بعد حادث ٤ فيرابر عندما اقتحم المحتلون الإنجليز قصر عابدين وفرضوا على الملك حكومة برئاسة مصطفى النحاس باشا .

وتشكلت هذه الجاعة من محمد التابعي ومصطفى أمين وكامل الشناوى وكثيرين ممن كانوا نواة جريدة أخبار اليوم عام ١٩٤٤ التي أنشئت بواسطة السعاهين المنشقين عن الوفد (شيك عبلغ خسة آلاف جنيه ورخصة جريدة) و دخلت أم كلثوم وساهمت بإغراء أن يكون لها دفاع وكانت تنوشها الصحف كل يوم (٢٠ ألف جنيه).

وكانت هذه العصبة تلبس قفاراً من حرير ، وتحتمى وراء مظهر الوطنية لتعمل عملها وتدفع المرأة خارج حياة الأسرة على النحو الذي عرفته الصحافة العربية تحت اسم صحافة الإثارة .

يقول التابعي : اعتدت أن أمضى كل سنة سبعة شهور أو ثمانية خارج مصر ببن باريس والريفيرا وسان موريتر ، وشبعت من كل مفاتن الحياة ، ولم يعد هناك جديد يستهويني ، وأذكر أنني كنت آخذ معى إلى الكبار بهات على ومصطفى أمين الذي كان يأتي مرغماً لأنه ليس له مزاج في شيء من الحياة إلا الجرى وراء الأخبار والأحاديث ، وكان الناس يطلقون علمهم ألحزب الحاص للتابعي .

وقد وصف الصحنى الذى أجرى معه الحديث ( ٨ ـ ١٠ ـ ١٩٦٠ ) بأن غرفة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغرفة المائدة . ويصور التابعي حياته الصحفية في عديد من المقالات .

(كيف كنا نعيش في رأس البر ) ٢١ ــ \$ ــ ١٩٥٦ أخبار اليوم .

على الشاطىء الرملى البدائى الساذج خطرت الغزلان: الغوانى والغانيات رتدين ثياب الاستحام وأحدث أزياء الصيف الى كن اشتريها من دورفيل ونيس وكان وروما وباريس. وكانت لى عشة صغيرة على شاطىء البحر مباشرة وكانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت أرجوهم أن يقيموا معى ويؤنسوا وحدتى (أم كلثوم وتوفيق الحكيم والصاوى ، حفى محمود ، نجيب الريحانى ، وسلمان نجيب ، فكرى أباظة ، محمد عبد الوهاب ، وسعيد عبده ) وقد رووا قصصاً مثيرة أو قصصاً غامضة ، وكلهم يوكد أن قصته حقيقية وأن حوادثها وقعت وأبطالها عاشوا ».

هذه هي الحلقية لصحافة الإثارة ، يقول حافظ محمود :

بدأ محمد التابعي من المسرح وجو المغنيات والممثلات ثم جاءت السياسة فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عما وراء حجرات النوم ، وفي مجلة روز اليوسف استعار أسلوب النقد المسرحي وحوله إلى نقد سياسي وأنشأ بأسلوبه مدرسة من ناشئة الصحافة ، وكبر تلاميذه وتفوقوا عليه ، وترك روز اليوسف وأنشأ آخر ساعة .

سفره إلى أوربا في الصيف والأقصر في الشتاء ، أول من اختاره أحمد حسنين لدعم الملك فاروق وجمع حوله المجموعة . \*

هاجم مصطفى النحاس لحساب القصر بعد أن كان أكبر نصراء الوفد وكان أصدق صديق لأحمد حسنين رئيس الديوان الملكى الذى كان يستخدم كل أسلحته لطعن الوفديين.

وكان يتقاضى أعلى مرتب وصل إليه صحنى ( ٧٠٠ جنيه فى الشهر ) فى الحمسينيات وقد أشار كاتبون كثيرون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث عن المرأة أثناء نزوله فى فنادق سويسرا وباريس ، يبحث عن النبيلات من الأسر المالكة التى قوضت الحرب والثورات عروشهن فى أوربا

والعصابات والجاسوسيات الدوليات والفنانات والهاويات من أنصاف الفنانات ، بوصفهن مخلوقات عجيبة ، يشتركن فى مأساة الانهيار السياسى والاجتماعى الذى أصاب العالم بعد حربين عالميتين خرجت منها هذه النساء كحطام يبحث عن الحب أو الأمل فى كأس أو معامرة.

وكما فعل التابعي حين هاجم النحاس باشا والوفد لحساب الملك فاروق وصاحبهم فى رحلة الحياة كشف سوءاتهم بعد حركة الجيش ١٩٥٢ كذلك فعل مصطفى أمين .

كان الهدف الاجتماعي نختني وراء الهدف السياسي :

إشاعة روح السخرية و الاستخفاف بكل القيم الاجتماعية ، خلق أسلوب جديد تجتمع فيه العامية مع تفاهة المعنى ، تمييع الحياة السياسية بإطلاق عبارات نازلة على السياسين كوز ر المصار بن ومأذون القرية .

ويتفاخرون بأمانة التابعي الصحفية وأنه قدم للمحاكمة ، أما أمانته الصحفية فيكشف عنها موقفه في كشف أسرار الجهات التي ائتمنته علمها .

أما بالنسبة للمحاكمات فإنها لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة الحق فالمقال الذي حوكم عنه التابعي يكفي ذكر عنوانه:

#### « ملوك وملكات أوربا تحت جنح الظلام »

ندد فيه بملوك أوربا وفضائحهم ، ولم يقتصر على الفضائح المترجمة بل أضاف إلها مما أبدع خياله .

وإن القضية الأخرى كانت ولاء حزبياً .

وقد وصف التابعي بأنه عاش معتزاً بكبريائه وكرامته فأين هي هذه الكرامة وهذا الكبرياء؟ في البحث عن عورات البيوت والأسر والمشاهير أم في تعقب الأميرات اللواتي سقطت عروشهن في أوربا .

هل عرف عن التابعي مقالاً في مواجهة الأخطار التي تعرّضت لهـا مصر أو البلاد العربية ، إن مقاله عن اليهود كان دعوة لزعماء العرب إلى التصييف في إسرائيل .

وكانت دعوته إلى إلغاء الأحزاب وإنشاء الحزب الواحد إبان دكتاتورية عبد الناصر من الصفحات السوداء في تاريخه .

وكانت حملاته على بعض ملوك العرب وزعمائهم متابعة ئلولاء الدائم للحاكم المستبد ، هذا فضلاعن عمله الخطير فى تدمير القيم الإسلامية والخلقية بكتاباته الساخرة بالإسلام والشريعة والحدود ورجال الدين .

وبدعوته إلى كتابة قصص الجنس المكشوفة وأخبار الأسر بأسلوب غير كريم.

كان التابعي على مدى حياته رجلا مترفاً منحلا يريد أن يذيع فلسفة الانحلال من خلال كتاباته الصحفية ليرضى عنه كل حاكم ، وهو لا يبالى أن يكون مع الحاكم إبان حكمه ثم يكون ضده من بعده فيكشف عوراته ويصمه بأسوأ صور الفساد مع أنه كان مؤيداً له ، وذلك موقفه من فاروق قبل وبعد ، وكان حريصاً على نشر قصص الفساد العالمي والتحدث عن سوءات البيوتات وتلخيص قصص الجنس العالمية ، من مثل هذا :

(كانت اللادى ديانا قد عرفت وهى لا تزال بعد دون العشرين من عمرها خادماً في قصرها مفتول الذراعين قوى الساقين وأسلمته الفتاة نفسها ، سليلة الشرف والمحد المؤثل ثم تزوجت رجلا خامل الذكر بليد الفهم ، وعرف زوجها وأدمن الشراب . . ) .

هذه هي القصص التي كان يقدمها التابعي ويولمها اهمّامه الكبير ، بالإضافة إلى قصص عصبة المحان في رأس البر .

ويقول: (أعطيت أحد الزملاء ممن كانوا يتعاونون معى فى تحرير آخر ساعة فكرة قصة وأمسك اليوم عن ذكر اسمه لأنه أصبح قصصياً ناجحاً معروفاً) والقصة قصة فتاة من بنات البيوتات الكبهرة والأسر الراقية. وتزوجت الفتاة من فتى أحبها وأحبته واكتشفت ذات يوم أن زوجها هو عشيق أمها .

وهكذا نقل التابعي وقائع المحتمع التي تتعلق مخصوم سياسيين إلى مجال القصة حتى يفلت من العقوبة ، وكذلك تعلمت عصبة المحان هذا الأسلوب ، وهذه هي القصة التي حققت من أجلها النيابة معه وكان يدعى أنه سمن من أجل كرامة المهنة وشرف المكلمة .

وكان التابعي قد نشر ذلك في جريدة أخبار اليوم من بعد .

ویکتب محمد التابعی قصة عام ۱۹۹۰ یتحدث فیها عن رجل مخدع ویضحك علیه ویدبر له أمراً بادعاء من سیدة تعطلت سیارتها ولاحقها الأمطار و ترید أن تجفف ثیابها ، ثم عرف بعد أنها راهنت علیه وکسبت الرهان وکیف أن المرأة ضحکت علیه و سخرت منه و بعبارة التابعی (وکیف أنه حمار و مغفل و قد طب أمام سحرها ذی المقطف).

لحساب من هذه القصص الصارخة التي تريد أن تعلم فتياتنا أساليب ماكرة من الغواية والاغتصاب ، هذه هي قصصهم التي تجددت من بعد تحويل حادثة معينة إلى قصة ، وتحويل قصة إلى ظاهرة اجتماعية .

ويدخل التابعي في مناقشات مع علماء الدين ليسخر منهم و ليؤكد هدفه في إذاعة الفحش و الفساد .

#### ويتساءل التابعي في بعض مقالاته !

«كان بعض أصحاب الفضيلة من رجال الدين قد أثار فى وقت ما ضجة محول الصور العارية التى تنشرها الصحف والحلات ، ولم يقل لنا أحد يومئل هل الاعتراض مقصور على الصور العارية للكواكب السيبا الأجنبيات ومن فى حكمهن والصور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب والصور العارية المرسومة من الحيال أم بعض صور سيدات وآنسات المحتمع المصرى كما يظهرن فى الحفلات والمهادب والليالي الساهرة ، التي ثقام فى أندية عامة أو فى بعض الفنادق .

ثم ما هو المقصود تماماً وعلى وجه التحديد من كلمة الصور العارية ، هل يكنى مثلا أن تكون الصورة لسيدة قد عرت ظهرها وصدرها ونحرها نزولا على أحكام آخر موضة جاءتنا من باريس أو روما أو لندن . إن الأجساد العارية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام ولكن لأى رقابة تخضع الأجساد العارية فى حفلات مواسم الأو برا » .

هذا هو أسلوب التضليل والخداع والنفاق وإثارة الشهات والفتنة الذى كان يتبعه التابعى الذى عمل تابعاً للسيدة روز اليوسف فى مجلتها ثم انفصل عنها والذى عاش قلماً مدافعاً عن كل الفنانين والراقصات .

#### كتب التابعي عن إحدى الممثلات:

« إنها فقدت كل شيء ، مالها وشبابها وحمالها ولكن شيئاً واحداً لا تزال تحتفظ به وتعتز ، هو كبرياؤها وعزة نفسها ، لقد كسبت عشرات الألوف من الجنبهات وأنفقتها كلها في سبيل التمثيل ، وسمعت من ثقة أنها باعت أدوات المطبخ واليوم قبلت أن تظهر على مسرح كذا . لا لتمثل ولكن لترقص وتغنى ، إنها مأساة » .

وهذه هي المأساة في نظر التابعي : امرأة راقصة أو ممثلة أو مغنية فقدت المال الذي جمعته لأنه حرام ثم أخذت تتسول والتابعي هو محامي هذا الصنف من الناس ، والتابعي هو الذي قدم قصة مرغريت فهمي التي قتلت على فهمي كامل ، وقصة أسمهان تلك الفاجرة التي كانت جاسوسة للاستعار البريطاني والصهيونية ، والتي قيل أن التابعي إبان الحرب العالمية الثانية كان يسافر إلى القدس ليجتمع بها والتي كانت محكم زواجها من أحد أمراء الدروز الموالين للحلفاء ، كانت تطلعه على كثير من الأسرار .

هذه هي صحافتهم التي ابتدعوها: تذليل العقبات أمام كل صور الفساد والإباحية والاغتصاب. ويتساءل محمد التابعي: هل هناك حياة بعد الموت، ويحيل الإجابة على السؤال إلى يوسف وهبي الذي ليس إلا عمودا خطيرا من أعمدة التغريب والغزو الثقافي، وهو ثالوث طه حسين، وأم كلثوم.

لقد كان التابعي على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام في خدمة الخططات الأممية تحت لواء الليبرالية ظاهراً وهدم المرأة والأسرة هو العمل الأول.

وله كتاب (نساء فى حياتى) يصور فيه مغامراته الدنسة ويقول أنه لا يؤمن بالحب العدرى ، ولكن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قاسى المرض العضال فى آخر أيامه دون أن يرعوى أو يعود إلى الله .

يقول : لقد عشت حياتى بالطول و بالعرض .

ونقول: نعم. ولكن في مجال الاستمتاع الذاتي بالحرام وإشاعة الحرام وتبريره ومحاربة كل كلمة شريفة.

أما البطل الثانى فى مدرسة الإثارة فهو فكرى أباظة الذى عاش أغلب حياته فى أوربا محثاً عن الجنس والمرأة والحب، وهو رجل ساخر بكل شىء لا يكف عن الحديث عن غرامياته ومغامراته واهيامه بالرياضة، والتمثيل، وقد دافع عن المسرح فى مجلس النواب عندما حاول بعض المخلصين أن يصور فساد هذه المؤسسة، وساير كل أجيال المسرح والغناء والرقص وآزرها بقلمه: روز اليوسف وأم كلثوم والريحانى، وكل المغنيات والراتصات، وله رسائل متبادلة مع التابعى.

ولقد كان كالتابعي يتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً للكتابات الاجهاعية المكشوفة والقصص .

ولقد ابتدع لأول مرة ما أطلق عليه ( أخبار البلاج ) وهي صفحات خطيرة كانت تنشر خلال الصيف كل أسبوع عن النساء العاريات على شاطىء البحر ، وفلان وفلانه في الكازينو وبعد الغروب إلخ وهو يدافع عن الصور العارية تحت كلمة ( اشمعنى ) .

« لماذا الصحافة وحدها يطلب إليها ذلك ولا يطلب من السيما يقول لك الناقدون أن الصحافة تنشر القصص المغربة المثيرة للغرائز ، وقد يصح أن بعض المحلات تنشر هذه القصص ولكن أين عدالة الناقدين والطاعنين على الصحافة المصرية وأين شجاعتهم وهم بسمعون في الإذاعة وغيرها من الإذاعات الحارجية : الأنات والتأوهات والنغات والمغريات الصوتية التي ترن في آذان الملايين ومن بينهم أطفال لا يقرأون الجرائد ونساء وأميون.

واشتدت الحملة ولا تزال مشتدة على الصور العارية التي تنشرها بعض الحلات ، ويا سبحان الله ألا يلمح الناقدون الطاعنون هذه الصور متحركة

ناطقة لاعبة بالألباب أمام أولادهم وبناتهم على شاشة السينها ، ألم يلمحوها في موسم الصيف على البلاجات متحركة سامحة فاتنة ، لاعبة بالألباب ، ألم يلمحوها في الحفلات والأفراح والمراقص راقصة متحركة لاعبة بالألباب ، الصحافة وحدها ، .

هذا هو منطق دعاة الإثارة والكشف ، من زعماء الصحافة العربية . لماذا نحن وحدنا الذين يطلب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق التابعي . المدرسة كلها على طريق الفساد .

ولعلك تدهش حين برى بعض المغرر بهم الذين كتبوا عن فكرى أباظة يكرمونه بعد موته وهو دعامة خطيرة من دعامات صحافة الإثارة ، الحقيقة أن الوطنية المدعاة لم تكن إلا غلافاً رقيقاً لتغطية هذا العمل الحطير ، ومع ذلك فن الذي يستطيع أن يقول أن التابعي وفكرى أباظة كانا وطنيين محلصين وهما دعاة التسوية مع الاستعار والصهيونية ؟

ولم تكن الحياة عندهم إلا كأساً من الخمر أو راقصة أو مغنية سواء هنا في مصر أم في أوربا .

و تحفل المصور خلال خمسين عاماً بمذكرات فكرى أباظة وتعقباته للنساء فى أوربا ، وكلماته التى يؤيد بها انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه أصحاب الأهواء ، دعوة ملحة مستمرة متخفية تحت قناع كاذب من ادعاء الأخلاق والفضيلة .

ونشأت أخبار اليوم على نفس الخطط والمبادىء وإن كانت قد عدلت من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغيرات الزمن وفساد الطرق التى ابتدعها الرواد الأوائل. وقد كتب مصطفى أمين عما أسماه مدرسة التابعي التى تعلم منها هو وعلى أمين ، كانت المدرسة هى مجلة روز اليوسف: مدرسة السخرية والتقريع واللمز والغمز للممثلين والممثلات. قال: ١٣ - ١١ - ١٩٥٤.

« مدرسة التابعي الصحفية لهما أثرها في تاريخ الصحافة ، لقد قرر أسلوب الصحافة الساخرة من الأسحاع والمترادفات . فهو الذي أدخل اللغة الكاريكاتورية في الصحافة ، بضعة خطوط سريعة تعبر كأنها لوحة فنية ، كلمة واحدة تلتصق بشخصية السياسي وتحوله من رجل وقور إلى مسخرة ، لقد كانت لغة الصحافة قبل ذلك أشبه بفساتين السيدات في الماضي مليئة بالذيول والكشكشة والكلف فجعل لغة الصحافة بسيطة كأثواب السيدات الآن » .

وقد وصف التابعي بأنه : ضعيف أمام النساء ، متلاف في النفقات الضحمة ، وكان قبل زواجه يعيش كما يعيش هارون الرشيد » أ . ه

هذه هى الصحافة الى صنعها أحمد حسنين لحساب الملك فاروق وجند لحما التابعي ومصطفى أمين و آخرين عندما اهتزت مكانته بعد حادث ٤ فيرابر، وحاول أحمد حسنين أن مجمع حوله أكبر عدد من الصحفيين للدفاع عنه ، وبدأ العمل أو لا من خلال آخر ساعة و مجلة الاثنين ثم بإنشاء أخبار اليوم ثم صدرت المصرى (التابعي ، كريم ثابت ، محمود أبو الفتح ) وكتبت في مدح الملك فاروق مثل ما كتبه التابعي ومصطفى أمين .

ولأول مرة لصدور أخبار اليوم هوجم الوفد هجوماً عنيفاً عن طريق الحبر والقصة والرد الصحفى المثير بمقالات عنوانها « لماذا ساءت العلاقات بين النحاس باشا والقصر ؟ » .

رفعت توزيع أحبار اليوم منذ العدد الأول ارتفاعاً كبيراً. وقد حمع مصطفى أمين جلال الحامصي وزكى عبد القادر والصاوى ، ثم استطاعوا بعد ذلك ضم العقاد وتوفيق الحكيم والمازني وسلامة موسى .

وقد أخذ مصطفى أمين الحيط من روز اليوسف وآخر ساعة وجند التابعي عنده ، أما هو فكان صانع الإخراج والكاريكاتير وتوجيه سياسة الصحيفة وكانت أبرز قدرات مصطفى أمين :

أولا: القدرة على تقديم الرأى وضده . يهاجم حزباً معيناً ولا مانع أن يكتب كاتب في نفس العدد يدافع عنه .

ثانياً: القدرة على وضع السموم في علب ملونة حلوة المظهر تخدع القراء.

ثالثاً: الاختباء وراء النغمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ الغرض الأكبر: الدفاع عن قيم الغرب وحضارته و دفع المرأة المسلمة إلى ما يسمونه آفاق المحدوالعمل خروجاً عن الأسرة وتربية الأبناء.

رابعاً: القدرة على الدفاع عن الحاكم ثم القدرة على تدميره بعد سقوطه.

وقد كتب مصطفى أمين ألوف المقالات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً وإعلاء تم هدمه بعد ذلك وكشف عوراته، وكذلك فعل مع عبد الناصر، ولم يكن الهدف إلا أداء الرسالة الحاصة بتسميم قيم المحتمع فى مسائل المرأة والأسرة.

وفى ظاهر العمل الصحفى السياسي أن مصطفى أمين عمل مع أحزاب الأقليات ومع الملك ضد حزب الوفد لتحطيمه :

وقد وصف مصطفى أمين ( مجلة النداء إحدى صحف الوفد ٢٦-٢-٢٩٥) بأنه كان يرأس تحرير مجلة أسبوعية مصورة وكان يوقع مقالات خفيفة مضحكة بإمضاء مستعار (مصمص) وعرف القراء مصمص الذي يضحكهم بالحديث عن البنت التي خربشته من تحت المائدة أمام الضيوف، ويضحكهم بالحديث عن بدانته التي تضايقه أثناء الرقص.

ودفع الظموح – على حد تعبير مجلة النداء – أن يرأس تحرير مجلة يكون هو صاحبًا ، والذين يشتغلون بالصحافة يعلمون أن إصدار جريدة ليس أمراً سيلاً ، إن المال الكثير لابد أن يتوفر ، ولم يكن مصطفى أمين علك سوى قد به وقلم شقيقه على أمين ، ولم يكن بملك مالا عندما هم أوراقه وغادر دار الهلال . اختلف مع أصحاب دار الهلال لأنه أراد أن بجعل من مجلة الاثنين عجلة تنطق بلسان حكومة السعديين .

و تحدثت الصحيفة عن الاجماع الذي تم بين مصطفى وعلى و الباشا حيث رسمت سياسة أخبار اليوم فيه و في سرعة تم كل شيء ، و بعد أيام صدرت أخبار اليوم ، و اختار و المادة الصحفية التي تشر انتباه الشعب .

### ( لمماذا ساءت العلاقات بين القصر والنحاس باشا )

ومضت أخبار اليوم تلعب دورها ، العمل على تحطيم الوفد ، وإعطاء الفرصة لأحزاب الأقلية لكى تحكم مصر . كانت الأحاديث تدور وراء الكواليس تتضمن تفاصيل المؤامرة الكبرى . كان مصطفى أمين يصنع الأصنام ويعبدها ومحاول أن بجر الشعب معه ليسجد لتلك الأصنام ».

وأشارت النداء إلى تلك الأعداد التي صدرت بعد ٨ أكتوبر ١٩٥١ ثلث الأحداث الوطنية : عدد آخر ساعة وصورة الغلاف هي لاستر وليامز لينسي الناس الاستعار وهم يشاهدون غلاف آخر ساعة والأفخاذ العارية كان موقفه مع الاستعار البريطاني واضحاً.

وهاحموا ما نشرته الصحف الوطنية حتى لقد قالت آخر ساعة العدد ٨٩٧ أن كثيراً من الصحف جرفها التيار إلى قشرهذه القصص الحيالية والصحف حتى الآن ما تزال تبالغ . إن الأكاذيب والمبالغات لهما نتيجة واحدة ، إنها تخدعنا نحن ولا تخدع أحداً سوانا ، وتعطى الناس فرصة للسخرية منها » هذه هي الصورة من وجهة نظر أخرى ، وإذا كانت الأحزاب السياسية كلها شر ولهدا تاريخ أسود فإن مناصرة أحزاب الأقليات ومناصرة الملك فاروق تكون أشد سوءاً وشراً ، ولقد حاول مصطفى أمين أن يقلل من الحركة الوطنية التي قامت في الإسماعيلية لمقاومة الإنجليز ، ولم يابث النظام الملكي أن سقط و سرعان ما اندمج مصطفى أمين مع حركة الجيش ولمنا يكشف سوءات العهد الملكي .

ما ريخ بمثيقة إلى دالمة وسرعان ما أو دعته حركة الجيش السجن في يوليو" ٩٦٥(غان المراج)

فقد اتهم مصطفى أمين وجاء فى قرار الآتهام بأنه تخابر مع الشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمركز الحربى والسياسى والاقتصادى للدولة، وذلك بأن اتفق مع أشخاص يعملون لصالح دولة أجنبية على أن يمدهم بمعلومات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأوضاع السياسية والاقتصادية للدولة فى الداخل والحارج، وسلم لشخص يعمل لمصلحة دولة أجنبية أسراراً خاصة بالدفاع عن البلاد واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أجنبى مقم فى مصر فى التعامل بالنقد المصرى».

ومهما قيل من بعد من أن الاتهام جاء بعد أن وقع الحلاف بين عبد الناصر ومصطنى أمين حول أسلوب العمل السياسى الذى كان يقوم به الأخير بتكليف من الأول،وقد جاء ذلك بعد أن اختلف عبدالناصر مع الأمريكيين وإن كان مثل هذا الاتهام قد وجه أيضاً إلى محمد حسنين هيكل.

وإن كان مصطفى أمين لم يكشف أهدافه فى وضوح غير مرة واحدة فإن ما قاله إذ ذاك يكفى لكى يضى ء لنا طريق حياته ووقائعها كتب مصطفى أمين فى مجلة الاثنين ( ١٥ مارس ١٩٤٣ ) تحت عنوان الأهداف التى ستعمل مصر لها بعد الاستقلال .

وقد جعل من أهدافه التي سيعني بها ويقود لهما الرأى العام بعد الحرب أن يحارب التعصب الديني وأن يجدد الأزهر وأن ينادى بتحرير المرأة قلبياً لأن الحب الطاهر لا يزال جريمة يعاقب عليها المحتمع ، والمحتمع المصرى إلى اليوم مجتمع لا روح فيه لأنه خال من المرأة ، والشباب المصرى لا شخصية له لأنه ليس في حياته امرأة . ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية و تولى الوظائف وأن ترث كما يرث الرجل تماماً وأن يدعو إلى اتحاد شرقى ( لا اتحاد إسلامي بهذا النص ) على نظام الولايات المتحدة الأمريكية .

هذه الصورة التي كانت تجول في ذهن مصطنى أمين تكشف الأهداف التي ظلت كامنة وراء عمله الصحفي كله : إشاعة روح تحرير المرأة قلبياً وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حتى يكون في حياة كل شاب امرأة . ومن وراء هذا المعنى يقف هدف الصحافة الأكبر : الإثارة والجنس .

كما تحدث الكثيرون عن السر فى انتشار أخبار اليوم ، فقد أشار أحد كتابها إلى هذا المعنى حين قال : (كان لنفوذها فى الدوائر البريطانية ، والأمريكية أثره فى تقديم أخبار جديدة لفتت الأنظار وشدت القراء إليها واستطاعت هى فى هذا الوقت ومن خلال هذا الولاء السياسى حدمة الأهداف الكبرى).

نعم: لقد استطاع مصطنى أمين بنفوذه الضخم فى الدوائر السياسية الأجنبية والداخلية أن يحقى أهدافاً سنة ١٩٤٣ تحرير المرأة قلبياً حين كانت ترسم الخطط خلال الحزب العالمية لرسم خريطة جديدة للمجتمع العربى والإسلامى.

ولقد كان المدى بعيداً بن عام ١٩٤٣ حين رسم مصطنى أمين مخططه هذا وبين ما كتبه عام ١٩٧٩ عير الإيمان إلى قلوب أبناء الجيل الجديد فإن موجة الكفر والإلحاد هي المسئولة عن استهتار بعض شباب العالم بالمثل العليا وضعف المستوى الحلقي وانتشار الجرائم والمخدرات بين الذين سيتسلمون مصمر العالم بعد سنوات .

وليست هذه الدعوة الجديدة نتيجة لتغيير فى الخطط وإن كانت نتيجة لتغيير فى الأسلوب ، فما زال مصطفى أمين بالرغم من كتاباته المملوءة بعبارات

الحنان مؤمناً بكل الأهداف وما زال ينتفض إذا جاء خبر بأن امرأة ما تولت عملا جديداً حتى ولو كانت كناسة في شوارع موسكو ، وما زال مصطفى أمن يضرب أمثلة البطولة والنجاح واحتمال الجهدفي سبيل الشهرة بأم كلثوم وعبد الحليم حافظ . وما زال يؤكد أنه حضر ثورة ١٩١٩ مع أنه ولد عام ١٩١٦ ولقد كان حليقاً بالسجن الذي آوي إليه تسعة أعوام أن يدفعه لأن يغير خطته إلى خدمة القيم العليا للحياة الإنسانية و لكنه لم يفعل بل خرج من السجن ليكتب قصصاً جنسية أشد عنفاً مما كان يكتب من قبل ويو كد مفاهيمه السابقة ويصر علمها . إن كتابات مصطفى أمن تقف في قوة في وجه الشيوعية والكنها تخدم الدنمقر اطية الغربية . والكتابات الأخبرة بعد السجن تكشف عن ظاهرة عميقة الدلالة هي « الجنس الصارخ » و نحن ندهش كيف بمكن أن محدث ذلك بعد ارتفاع السن وكيف مجمع المتناقضات بنن قصة جنسية وعامود ( فكرة ) مما محمل من اتجاه إلى الله أحياناً ودعوة إلى الخبر ( و في عدد ٦ يوليو ١٩٧٤ يكتب على أمن أيضاً عن الجنس والرقص ) وكيف بمكن إقناع القارىء لهذا التناقض ولكن الذى يفهمه الناس حميعاً أن كلمات ( فكرة ) خدعة ومصيدة أتضليل القارىء عن مؤازرة الكاتب لهذا الاتجاه الواضح الظهور اليوم في الصحافة الأمريكية والذي تدفع إليه الصهيونية وهو الإباحية ، ونحن نأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية والصحافة السوفيتية تصدر الإلحاد ونحن بينهما في طاحونة شديدة . لماذا لا تعطى هذه التجربة الخطبرة بالسجن تسع سنوات فرصة لمراجعة العمل والحياة ، ولماذا لا تعطى إحساساً حقيقياً بالعودة إلى الله يتمثل لا في حمع القروش لليلة القلر ولا في الكلمات البراقة ، ولكن في التوجه الحقيقي اشخصية لهـا وزنها وثقلها في عالم الصحافة إلى العمل الخالص ، وكفي ذلك التاريخ الطويل السابق ، وتلك المحاولة الخطيرة المتصلة التي حملت لواءها الصحافة العربية في العصر الحديث للعمل على إفساد القم الأخلاقية والدينية ، لقد جاء السَّجن ضربة قوية لإيقاظ النفس ، ثم جاءت العودة إلى المكانة . الصحفية حجة عليكم من الله تبارك وتعالى حتى يعلم الناس العبرة ، والواقع أن الله تبارك و تعالى سبحانه وليس أحد غيره هو الذي و ضعكم موضع العقوية

ثم هو الذى عفا عنكم وأعادكم إلى العمل ورد لكم اعتباركم وهو قادر على أن يعيدكم إلى عقاب أشد « ولعداب الآخرة أشق » فليعلم مصطفى أمين أنه موضع رقابة شديدة من الله وأنه على حافة خطر عظيم .

ولقد كتب مصطفى أمين يطالب رد الإيمان إلى قلوب أبناء الجيل الجديد فما هو العمل الذى قدمه حقيقة فى هذا الميدان ، هل حاول أن يقدم القصة الأخلاقية والكلمة الكريمة ، هل حاول أن يخفف من هذه السموم المبثوثة فى صفحات الجريمة والرياضة والمرأة . هل فتح باباً جديداً لزرع الإيمان فى النفوس وإعادة الإيمان إلى الصدور ، أو هى ألفاظ وكلمات خادعة مضللة كملها عامود لتكون « تغطية » على ذلك الركام الشديد السواد الذى ما تزال تقدمه الصحافة .

إن اللمسة الإنسانية فى تبنى قضايا المظلومين وتحقيق رغبات المحرومين فى ليلة القدر لا تكنى ، إذ أن التغيير يتطلب الوصول إلى أعماق النفس ، إن الدور الذى يشيدون به له فى الصحافة هو دور مادى ، رفع المرتبات ، إدخال فنون جديدة للإخراج ، إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة أهوائهم وتقديم مزيد من المرغبات والمثيرات للقارىء ، هذا شى ، لا يمكن أد يتم إلا على حساب القيم الأساسية للدين والحلق لهذه الأمة .

وقد علق أحد الكتاب على مدرسة مصطفى أمن فقال(١):

أولا: إن مقياس النجاح عند مصطفى أمين هو الإيراد الذي تحققه الجريدة من الإعلانات والتوزيع . وإيراد الإعلانات يضع صاحبه فى الحدمة المباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . وبذلك ظلت صحافة مصطفى أمين قبل يوليو ١٩٥٢ مخلصة للاستعار والرأى وأحزاب الأقلية وكبار الرأسمالين .

ثانياً: صفحات أخبار اليوم تطفح بالإثارة المفتعلة والأخبار الكاذبة والصور العارية والتحقيقات التي تهدف إلى جذب أنظار الناس عن الأحداث الجارية.

<sup>(</sup>١) ووز اليوسف ١٦٪ ٩

ثالثاً: كثيراً ما صدرت أخبار اليوم بمانشيتات مبتذلة فى وقت كانت تتفجر فيه أحداث وطنية وأحداث عامة ، وكثيراً ما أسدلت الصور العارية والفضائح الشخصية ستاراً من الإثارة على موضوعات هامة وحيوية .

ولا ريب أن تحكيم الإعلان في الصحافة من أكبر أخطار الصبحافة و من أشدها خطر الإعلانات المكتوبة على هيئة مقالات .

غير أن أسلوب تقديم الأخبار على النحو الذى ابتكره مصطفى أمين يعمل على : تفتيت الأحداث بدلا من إعطاء الظاهرة الأساسية الكبرى وراء تجميعها فى منطلق و احد ، و ضآلة القدر المعطى للأصالة و الإسلاميات و ضياع هذا القدر وسط البرامج المختلفة ، بل و فساد مضمونه الأساسي .

وقد وصف أحدهم مدرسة مصطفى أمين بأنها مدرسة الرجل الذى عض كلباً ، أى أنها تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سيا فى توافه الأمور التى تروق للبسطاء.

ومن الناحية التاريخية فلحساب الولاء لسعد زغاول غبرت أخبار اليوم حقائق كثيرة وفى مقدمتها تشويه مذكرات محمد فريد بالإضافة إليها والحذف منها (عام ١٩٦٤) وقد نقلت من مذكرات سعد زغلول ما تحاول به تكذيب وقائع محمد فريد، فهي تؤيد سعد زغلول على طول الحط، وسعد عدو ومخالف لحمد فريد، وقد حاول فريد كشف خططه.

بل إن مصطنى أمن أخنى أخطر ما فى مذكرات سعد زغلول عندما نشرها فى الأخبار ، أخنى ١٥٠ صفحة منها عن تجربة سعد زغلول مع التمار .

ولعل أسمى ما تطمح إليه الأمة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية ومع ذلك فإننا نجد مصطفى أمين يسفه هذا المطلب ويقول أن حضارة مصر عمرها سبعة آلاف سنة ولا يمكن أن تعود القهقرى إلى الخلف وهو يعرف أن تطبيق الشريعة هو المنطلق الوحيد لهزيمة صحافة الإثارة وهو الحطر المترصد بهذه الكوكبة الضالة.

قدمت الصحافة العربية لأنيس منصور ركاماً ضخماً من الكتابات المترجمة عن الغرب تتميز على كثرتها وتنوعها بأنها تمثل ذلك الهدف الحطير الذي عمدت إليه الصحافة في موقفها من الأدب والفكر والترجمة والنقل من الفكر الأجنبي : وهو الإثارة . ولقد كانت دراسة أنيس منصور متصلة بالفلسفة أول الأمر ، وكان أكبر أمانته للفلسفة الوجودية ومن هنا فقد السمت كل كتاباته مهذا اللون حتى بعد أن سقطت الفلسفة الوجودية وتكشف زيفها وفسادها وانطفأت تلك الشمعة التي أوقدها سارتر وسيمون دى يوفوار وكامى ، وحل محلها ذلك اللون من العبث الذي عرف عن بكيت وكافكا والهيبين .

ولقد ظهر في فترة من الفترات أن أنيس منصور قد استجاب الفكر الإسلامي واتصل بمفاهيمه وقيمه في محاولة إعلانية صحفية خطيرة تمثلت في زيارته المكعبة والمشاهد المقدسة وفي خلال ذلك كتب صفحات حاول فيها أن يسترد إيمانه بالله ولكنه لم يلبث بعد ذلك إن عاود كتاباته المثيرة عن الراقصات والأزياء العارية وكل ما يتصل بالوثنيات الغربية التي تتمثل في الأفكار المثيرة التي تتصل بالثورة الجنسية والمسرح والرقص، ولم تعد أمانته الممفاهيم الإسلامية إلا أثراً بعد عمن ، ذلك أن محاولته لم تكن في الحقيقة رغبة ضعيحة إلى التماس المفهوم الأصيل ولكنها كانت مظاهرة صحفية بعد تقلص ظل النفوذ الماركسي من الفكر الإسلامي ، وهي أشبه بالمظاهرة الصحفية ظل النفوذ الماركسي من الفكر الإسلامي ، وهي أشبه بالمظاهرة الصحفية والقلم الذي يكتب بغير كاتب وهذه العملية الساخرة التي نقلها من بلاد الوثنية الشرقية وكافأه عليها أصحاب أخبار اليوم بمنصب رئيس تحرير مجلة الوثنية الشرقية وكافأه عليها أصحاب أخبار اليوم بمنصب رئيس تحرير مجلة « الجيل الجديد » .

ولقد أمضى أنيس منصور سنوات طويلة يكتب الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم وينقل فيها خليطاً من تلك الفلسفات الوثنية والأساطير والحرافات وكتابات متضاربة عاصفة ، تعصف بنفوس الشباب حين تقتلع من الجذور أسباب الإممان وتبت الشكوك في القلوب حتى كان الباحثون يتساءلون :

ماهى الفلسفة التى محاول مثل هذا الكاتب أن يغرسها فى القلوب والعقول ؟ وكيف يفهم الشباب الطرير الذى ليس له خلقية كافية من الإيمان بالله ، أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشئون المحتمع ، وهل هذا العمل هو هدف صحفى قاصر براد به كسب القراء بالإثارة أم أنه جزء من خطة التغريب الضخمة التى يراد إغراق الثقافة والفكر الإسلامى فيها بترجمة فلسفات وسموم لم يكن المسلمون والعرب يوماً فى حاجة إلى نقلها .

لقد لحص عشرات الكتب الغربية التي لا تهدف بعرضها دون مقدمات أو تعليقات تلتي الضوء على مضاميها أو تكشف عن سلامة هذه المضامين أو زيفها ، — إلا إفساد العقل الإسلامي والذوق الإسلامي والمزاج الإسلامي وتحويله إلى مفاهيم غربية صارخة تستمد أساسها الأول من نفس قلقه ومزاج مريض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حميعاً فضلا عن علامة البدء في حياته الفكرية والثقافية الأساسية وهي الوجودية المستمدة من مفهوم الفلسفة المحادية والتي تستهين بكل القيم وتحتقر كل المفاهيم الأحلاقية أو الدينية

ولقد كانت كتابات أنيس منصور يوماً ما — ككتابات لويس عوض — لا يعرف هل هي ما ركسية أم ليبرالية أم أنها من مدرسة معروفة هي مدرسة العلوم الاجماعية التي تنكر كل القيم وتحتقر الفطرة وتعلى شأن الماديات. ولقد عرف أنيس منصور نفسه ذات يوم فقال:

أنا أول من قدم ( ياثل ) ديان إلى القارىء ،

أنا أول من قدم الكاتب الهودى العظيم ألىر تومورافيا إلى المصرين والعرب عام ١٩٤٧ و ترجم له أكثر من مائة قصة قصيرة . وقابلته هنا و فى بلاده و فى أمريكا عشر مرات . وعندما رحمت صحيفة جيوش أو بررفر : صفحات من كتابه (وداعاً أبها الملل) قالت : إن المؤلف ينتسب إلى قبائل الغجر الفلسفية التى تضم الكاتب الهودى كافكا وغيره من الضائعين والتائهين . يقول إنى لم أغضب لأن هذا ليس رأى المحلة وحدها ولكنه رأي أنا أيضاً ولكنى غضبت لأنها ساقت المقال على هيئة اكتشاف ونسيت أنى اعترفت بذلك دون أن أدين صدا القلق لكافكا أو لغيره (الأخباره يونيه ١٩٧٤)

والحقيقة أن أنيس منصور قدم فى هذا الميدان « ركاماً » كثيراً بليل به الأذهان وحطم به النفوس وأدخل إلى قلوب كثير من الشباب شكاً وقلقاً ويأساً، وما تزال كتبه التى تحمل هذه السموم تطيع ويقروها الكثيرون على أنها فاكهة محرمة وتسلية ومتعة للغرائز والأهواء ، ولكنها فى الحقيقة ليست الا أهواء البشرية الضالة الممزقة ، وهو خلاصة ما قدمه الكتاب التلموديون لتمزيق النفس الإنسانية وهدمها وتحطيم قيمها منذ ظهرت هذه الكتابات على أيدى فرويد ونيتشه وميكافيلي ورينان وأوجست كونت وبودلير وسارتر وعشرات الهدامين .

بل إن أنيس منصور قد ذهب إلى أبعد من هذا فعنى بترحمة كلمات الممثلات صوفيا لورين ومرجريت بردو ومارلين دتريش وغيرهن ، وعنى بالمثلات صوفيا لورين ومرجريت بردو ومارلين دتريش وغيرهن ، والأدوار بالمكتابة عن الشقراوات المتوحشات ، بالإضافة إلى الأفلام العارية والأدوار الشاذة ، وكتابات الإباحيين ومحاولة تصوير هولاء الممثلات على أنهن الشاذة ، وكتابات » وذهب في الإغراء بالكلمة إلى أبعد حد في الحديث عن الأجساد العارية وما يتصل بالفنانين من تماثيل وطوابع بريد وعملات فهيية ، وعمد إلى استغلال الجنس إلى أبعد حد في إفساد مفاهيم العلاقة بين الرجل والمرأة وكان في كتاباته حريصاً على الاستشهاد بالتوراة و بسفر خاص الرجل والمرأة وكان في كتاباته حريصاً على الاستشهاد بالتوراة و بسفر خاص فيها يتحدث عن الجنس فضلا عن فكر أرسطو وأفلاطون .

وحرص أنيس منصور على هدم الصلة بين الآباء والأبناء وإثارة الأبناء على الآباء حين وصف هذه العلاقة كما وصفها فرويد والتلموديون بأنها «سيطرة » في حين أنها ليست إلا رعاية وتوجيهاً وحماية من البكبير للصغير

فى مرحلة من أخطر مراحل الحياة ، وهو برى أن الصحافة قد أخضعت الشباب لنفوذ آخر غير نفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الشبان على الثورة والتمرد على البيت والأسرة والكنيسة . وبرى أن انتشار مرقص (الروك آند رول) دليل على اههام الشباب بإزعاج الآباء وتحديهم، وكذلك انتشار التدخين والحمور يؤكد أن الشبان حريصون على هدم الرأى العام. ولا ريب أن ترديد هذا الكلام مرات متعددة إنما برمى إلى الإيحاء والتوجيه وإفساد من لم يفسد ، ودعوة إلى خلق جو من التمرد للقضاء على روح الإيمان والحلق بين الأجيال الجديدة .

ويتحدث أنيس منصور عن الفتاة الجامعية في الغرب التي تجد حبوب منع الحمل في أجز خانة الكلية ولا أحد يسألها عن سبب شرائها للحبوب.

و برى أن العرى لم يعد كافياً لإثارة الجنس وأن هناك الإثارة العنيفة بالكلام والحركة . وأن الأغانى أكثر إثارة من الأفلام ، وكذلك برى أن الرقص الجديد يقضى على خجل الشباب ، وحبن يتحدث عن الزواج يقول أنه هو وحده الذى انفرد بالملل لأن كل شيء فيه يتكرر بانتظام . وينسى أن الزواج هو الطريق الكريم للعلاقة بين المرأة والرجل . وهكذا لا يتوقف أنيس منصور عن ترديد آراء فلاسفة الجنس والمادية والإباحية الذين يصدرون عن بروتوكولات صهيون لهدم المحتمع الغربي ، ثم هو ينقل ذلك إلى المحتمع المسلم بقوة وحماسة واستمرار وعمل لا يتوقف .

وعندما يتحدث (محمد أنيس منصور ) عن السيد المسيح يردد مسألة الصليب . والصلب غير وارد في مفهوم الإسلام .

ويدافع أنيس منصور بعد كتاباته عن الكعبة والأراضى المقدسة عن الحمر وسهاجم قرار شركة مصر للطبران عنع توزيع وبيع الحمور على طائراتها ويتهجم على التعلم الديني في المدارس ، ويتحدث بإعجاب عن الأدب المكشوف والقصص الجنسي الأوربي ، ويكشف عن خلاصة تجربته في المكشوف والقصص الجنسي الأوربي ، ويكشف عن خلاصة تجربته في المكشوف والقصص الجنسي الأوربي ، ويكشف عن خلاصة تجربته في ينفعني في الإجابة عن شيء . لم أجد من كل ألوف الكتب التي أمضيت

فيها عمرى وأطفأت فيها نور عينى وأوجعت فوقها رأسى وظهرى ، لم أجد واحداً يقول لى شيئاً بر عنى أو بجعل أيامى أسهل ، لا شيء ، إننى لم أكن قريباً إلى نفسى أو إلى أحد وإلى هذا الحكيم المجهول القوى الذى لا نعرفه والذى هو هنا ، فى كل واحدونى كل شيء. إنك قطعت عمرك كله مسحوباً من عقلك وقلبك وغرائزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك أسلمت نفسك لجلاد هو الليل والنهار ، هو المال والجاه والأولاد واللذة والحوف والطمع واليأس والشك » .

والحق أن هذا أمر يرثى له ، أن يكون قارىء هذه المحلدات الضخمة على حافة الشك وعلى حدود الهاوية مع أنه لو اتجه نحو كتاب واحد من الكتب الأصيلة لوجد نفسه ولفهم نفسه ولفهم مهمته فى الحياة ولعرف رسالته الحقة ومسئوليته وأمانة القلم والجزاء الأخروى ولاستطاع أن يقدم خبراً كثيرا لعل الله يغفر به تلك الصفحات السوداء التى قدمها لإثارة الشكوك فى العقيدة والتمزق النفسى خلال أكثر من عشرين عاماً.

لقد صدق أنيس منصور حين طلب حرق كتبه وقال: إن حرصي على احتراق كتبى فلأنها لا تساوى شيئاً ، فلا هي أشبعتني ولا هي روتني . ولا أراحتني . ولذلك بجب أن تكون تراباً أدوسها بترابي .

وكان أنيس منصور قد تمنى أن يحرق جسده بعد موته مع هذه الكتب. وهذه نفحة بوذية خطيرة لا يمكن أن يقولها رجل يومن بالله و اليوم الآخر .

ولعل من أبرز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى القول بأن ( الرب قد خلق العالم فى ستة أيام واستراح فى السابع ) مع إن هذا المعنى يتعارض مع مفهوم أقل المسلمين ثقافة وفهم للإسلام وهو فى هذا متابعة للبهود ( اعرف عدوك ) كما أنه تابع المستشرقين فى القول بأن فرعون هو الذى أخرج البهود من مصر أيام موسى عليه السلام، والعكس هو الصحيح فإن البهود بقيادة موسى خرجوا فارين بدينهم من ظلم فرعون، وأن فرعون هو الذى تابعهم ليقصى عليهم فنجوا وغرق فرعون وأغرق الله قومه .

#### البَابْ الثالث **الصَحافہ والفٹ** السینا ولہتے»

أفسحت الصحافة العربية للفنون: (المسرح والسيما والأغنية والموسيقى وغيرها) صفحات دائمة وأبواباً مقررة ، وانخذت من هذه الفنون تجارة ومورداً تدافع به عن المنتجن والمخرجين وأصحاب رءوس الأموال ، وتحمى تلك التيارات الحطيرة التي تقوم من وراء هذه الفنون ، بل ولقد خلقت الصحافة لهذه الفنون لوناً من القداسة وأسلوباً من الحصانة ووصفت هذه الأعمال بأنها ذات أصول علمية وفنية ، واستغل المسرح واستغلت السيما استغلالا كاملا لحمل تلك السموم التي احتوتها فلسفات التحلل والمادية والإلحاد والإباحة وسيطرت عليها دءوات الفكر المداركسي إذ سيطر المداركسيون ومفاهيم الرأسمالية والليبرالية ، وهم بين هذا وذلك لا يقدمون مفهوماً عربياً أو إسلامياً أصيلا ، بل هم لا يقيمون وزناً للأخلاق مفهوماً عربياً أو إسلامياً أصيلا ، بل هم العلاقات بين الرجل والمرأة وتقيم المحاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى وراء الزوج الآخر ، وتقيم المحاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى وراء الزوج الآخر ، أو إغراء امرأة بأن تترك زوجها ، أو التآمر والحداع ، وهي صور قليلة في المحتمع ونادرة ولا بجوز مطلقاً أن تقدم على أنها ظاهرة عامة وخاصة في المحتمعات الإسلامية والعربية .

ومن الأسف أن ننقل إلى بلادنا ومجتمعاتنا الصور المختلفة والمذاهب المتعارضة والمناهج المتضاربة ، بين غرب أوربا وأمريكا وروسيا الماركسية السوفيتية ، كل هذه الفنون المسمومة التي كتبتها أقلام ظالمة جريئة تهدف إلى الإثارة والكسب ، تصب كلها في مجتمعنا الإسلامي مهدف تمزيق وحدته والقضاء على مقوماته وهدم أخلاقياته .

وفى هذه المرحلة التى نؤرخها سيطرت القصة والمسرحية كوسيلتين للتعبير ، صحيح أن هذا اللون من الأدب قد ظهر قبل ذلك بكثير ولكنه مسيطر على الساحة الآن ؛ كان الجيل السابق يعتمد على المقالة فكان لابد أن يقدم فكراً عميقاً وأن تكون له ثقافة واسعة ، أما الآن فإن القصة والمسرحية وهما القالب السائد في التعبير ، قد جعلتا الكاتب يلتفت إلى الناس ويرصدهم ويتابعهم ويعبر عهم ، والحطورة هنا أن كتاب القصة لا محملون أى ثقافة تاريخية أو اجتماعية أو فلسفية تمكنهم من معرفة انجاهات المحتمع العربي الإسلامي وأصوله وعقائده ، فهم يقدمون تلك الصور الباهتة المريضة التي يعيشها المحتمع في واقعه ، ومع الأسف فهم محتارون أسوأ ما فها لأن المسرحية تقوم على مأساة فلا بد من البحث عن تلك الصور المريضة والضالة والفاسدة لتقدمها للناس .

وبذلك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفزعة ، سواء في مجالها الضاحك أو القائم على تصوير المهآسي ، أما المسرح الهزلى (الكوميدي) فإنه يقوم على إهدار القيم الاجتماعية والاستخفاف بالثقافة وبالتالى تلهية الناس عن واقع حياتهم عن طريق الفكاهة المفتعلة وهي في مجموعها محاولات لخداع الناس سواء عن واقعهم أو خداعهم عن المفاهم الأصيلة ، تدور في قصص لا تنقصها سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر والأحاسيس ، وبذلك يصبح المحتمع صدى لمحتمعات الحنافس والعبث واالامعقول وغيرها من فنون يصبح المحتمع صدى للحتماعي ، وأبرز معالم هذه الفنون النزول بأذواق المشاهدين إلى حد الإسفاف .

أما مسرح المسأساة فإنه يقوم على قصص ذات وقائع مفتعلة ، ليس من طبيعة الحياة ، تستهدف خلق روح القلق والنمزق في النفس الإنسانية وهي منقولة نقلا ومترحمة ترحمة فعلية من المسرح الغربي بأحداثه وظروف مجتمعه ولا تمثل مجتمعنا بوجه من الوجوه .

ومع ذلك فإن الصحافة تكذب أهلها ، ولا تحمل الأمانة الحقيقية ، حين توازر وتؤيد وتنشر وتنسى هذه السموم في مجتمعاتنا ، لأنها « تجارة » رائحة

من الناحية المادية ولأن أغلب القائمين عليها لهم ارتباطات خارجية يعرفها كل من يعبر البحر حيث توجد تلك الحلايا التي تلتقط العابرين لتجعلهم في خدمة جهات معينة وأهواء خاصة ترمى كلها إلى تحويل فكرنا الإسلامي العربي القائم على التوحيد والرحمة والإخاء ليكون خاضعاً لإطارات الفكر الغربي ، ولينصهر في بوتقة مفاهيم المسرحية المأساوية القائمة على الصراع بين الآلهة والإنسان حيث لا يوجد في الفكر الإسلامي أي صراع من هذا النوع ، وحيث تحول البطولات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب في قوالب قائمة على مفهوم الحطيئة المسيحية وعلى أساس النهاية المحتومة في هزيمة البطل واندحاره ، وهذه المفاهيم لا يعرفها الفكر الإسلامي ولا التاريخ الإسلامي ولا الحتمع الإسلامي ، ولكنهم يعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا في سبيل ولا المحتمع الإسلامي ، ولكنهم يعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا في سبيل خدمة أهداف الماسونية والصهيونية والشيوعية والنفوذ الأجنبي .

وكان أولى بالصحافة العربية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة التى تسيطر على المسرح والسينما والتليفزيون والمسلسلات ، وأن توجه المؤلفين والمخرجين إلى تقديم مفاهيم الأصالة وقيم الإسلام وأخلاقياته وبطولاته الحقيقية .

ولكنا نجد العكس ، نجد حملة ضخمة متصلة عن طريق تقديم الفن الغربى معرباً، إلى إفساد الفطرة العربية الإسلامية وإفساد الذوق العربي الإسلامي في الأغنية والموسيقي والمسرح ، بل نجد أسوأ من ذلك ، نجد الصحافة جادة في الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة التي أقامها النفوذ الأجنبي والاستعار في مختلف أنحاء المحتمع الإسلامي وحمايتها والوقوف دون تحطيمها أو القضاء عليها ، وفي مقدمتها الدفاع عن المسرح والفن والغناء والإباحية والممثلات والمغنيات والراقصات والإشادة بهم والتحدث إليهم ونشر صورهم وأحاديثهم وإحياء ذكريات المتوفين منهم ( دون أن يحظي عمثل ذلك أكبر الناس قلراً في تاريخ هذه الأمة من أبطالها وأعلامها ومفكريها وقادتها ) بل إن الصحافة تقدم هولاء الناس إلى الأجيال الجديدة على أنهم المثل الأعلى الذي يفتن به الشباب والفتيات ، ويا ويل من يكتب كلمة في مهاحمة هذه المؤسسات أو معارضتها أو الإشارة إلى فسادها أو إلى الأخطار التي تحدثها في الأمة ،

وعندما يصل الكلام إلى الملاين الضائعة التى تصرف على المسرحيات والفنانين تطوى الأوراق بسرعة ، وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثلة فإنما هناك الصيحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن ، مع أن الدنيا كلها تعرف كيف تجرى الحياة بين الكواليس ، وتهتم الصحف بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات والراقصات الخاصة .

ولقد لفت هذا العبث أنظار الكثيرين ، وتعالت الصيحات تدمغ الصحافة بالانحراف وأشار الدكتور إسماعيل السباعي ( نحو النور ٣ ـ ١ ـ ١٩٧٧) إلى ما يعرض على شاشة التليفزيون وإن جانباً كبيراً منه يتركز حول الفن والفنانين والفنانات كأنما الدنيا ليس فيها أحد غيرهم ، وكأن حياة الشعب لا تستمر ولا تزدهر إلا بوجودهم ، ووجودهم وحدهم .

و لقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتوازن بين العناصر ، التي تقدم، وأن هذا يؤدي إلى اختلال المحتمع اختلالا لا شك فيه .

هذه المحاولة فى إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات والراقصات والممثلات لإعطائهم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فى مواجهة الأمة مثلا تقتبس منه السيدات ملابسهن وكلامهن ومشيتهن ، وكل هذا باطل ومضلل ، فإن المحتمعات المسلمة عرفت دائماً ذلك الفارق العميق بين سيدة البيت ، وبين أهل الفن الذين يقوم عملهم – أو عملهن – على التسلية والإضحاك وإزجاء الفراغ ، وتقديم بعض الفكاهات أو السخافات ، وأنه لا يمكن أن يستوى هؤلاء وهؤلاء مهما جرت محاولة الصحافة فى إعلاء شأنهن حتى ليقول الصحافى بلسان إحدى هؤلاء : قداسة هذا المعبد – أى المسرح ، وإنها تخدم فنها وتدافع عن هذه القداسة ، وإن الفنان على المسرح ليس أجيراً وإنما يؤدى رسالة ، وإن هذه كرامة ، وإن الفن كرامة تعيش لها وتموت من أجلها .

لا ريب أن هذا اللغو كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية ، وإنما هي كلمات من يريد أن يعلى من شأن السلعة ، وإلا فهذه الفنون في مقايبس التقدير

الصحيح ، وفى مجال البحث العلمى والدراسة الاجتماعية الصحيحة لا تساوى شيئاً وليس لهما قيمة إطلاقاً ، إلا من حيث إنها وسيلة مسمومة من وسائل النفوذ الأجنى لهدم مجتمعاتنا .

وتقدم الصحافة مثل هذه الكلمات وتقدم تلك الأسماء اللامعة التي تتردد في الأفلام السيبائية وعلى المسرح ، أمثال يوسن وهبي وزكي طلبات وعبد الوهاب وأم كلثوم وتحية كاريوكا وعشرات ، بمثابة أسماء لامعة في هذا المحال ، ولكنها لن تكون مثلا أعلى لأمة ناهضة ، وإنما تستمد الأمم مثلها العليا من العظاء والأبطال .

ويدهش الباحث لمثل هذه العبارات المحافية لأبسط المفاهيم العلمية : من الذى أعطى المسرح هذه القداسة التي يدعونها وهو بيئة الفساد والإباحية علماً وعملاً . نحن نعرف ما هي مهمة المسرح الحقيقية . هذه المهمة التي صورها لينن حنن قال إنه البديل عن الكنيسة . إنه الملتقي الحطير الذي تصهر فيه الأفكار المسمومة وتقدم للغافلين والسذج والاغرار ، لقد كان كذلك فى عهد اليونان والرومان ، وكان كذلك فى عهد المسيحية ، وكان كذلك ولا نزال في عهد الرأسمالية والاشتراكية . إنه أداة الحداع والتضليل التي مُنضِحَكُ بها على الشعوب لتذلل إلى الأهداف التي ترسمها القوى المسيطرة . إنه وسيلة تغيير المفاهيم والأعراف والقيم ، ولذلك فقد كان المحتمع الإسلامي في غبر حاجة إليه لأن مفاهيمه طليقة بسيطة سليمة ، لا تقبل التأويل ولا تحتمل الشك ولا تقبل التجسم ، وكان هذا الوضوح هو لب العقيدة حيث لا يوجد ما يصعب فهمه أو محتاج إلى مثل ما احتاجت إليه الوثنية القديمة والعقيدة المسيحية من بعد لعرضه وشرح تعقيداته وتفسيره عن طريق المسرح حتى يمكن الاقتناع به وتقبله ، هذا فضلا عن أن المسلم لايقر « تكنيك » المسرح أساساً الذي يقدم على صراع البطل مع الآلهة والقدر ، فالمسلم في سلام مع الله الواحد الأحد ، ومع إعانه بالقدر لا محول دون السعى وإن كان محول دون المصارعة والصراع .

وصراع الإنسان مع الله أمر لا يفهم ولا يقبل مع التوحيد الذي هو قمة . العتمائد فى الإسلام ، ولذلك فإن المسلمين والعرب لم مجدوا أنفسهم فى يوم من الأيام فى صراع مع القدر ، ولما كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على الحطيئة والقصاص والغفران ، وثرى أن الإنسان مرتبط مخطيئة أولية وهى خطيئة آدم فإن هذا المفهوم غير مقبول إطلاقاً فى المفهوم الإسلامى ، فإذا حاولت المسرحية ( مؤلفوها و محرجوها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فإنهم محاولون باطلا و تزيفون المفهوم الأصيل .

وهكذا تنطلق الصحافة بمفهوم الفنون الغربى الوافسد المضاد والمخالف والمعارض لمفهوم الإسلام لتذيعه وتنشره وتبثه يومأ بعديوم على مدى طويل (ولا عبرة ممقال يكتب مرة أو مرتين يبين فساد مفهوم المسرح) ، فإن هناك من يحاول التأويل والتعليل وبتر النصوص والدفاع عن المفهوم الخاطئ ، ولقد كان من الضرورى الكشف عن هذا الزيف في وضوح، ذلك أن أخطر ما يدعو إليه الأمر هو دراسة المجتمع عن طريق المسرحية وهو خطأ محض لأن كتاب المسرحية لا يستعملون أوضاع المجتمع إلا بقدر ما تحقق أهواؤهم وانتماؤهم وأهداف كتاباتهم ، فدعاة الإباحية يعملون على تصوير المحتمع كله على أنه غارت في الإباحية ، ودعاة الماركسية لا يرسمون إلا الجوانب المتصلة بالفقر والعوز والحرمان ، ودعاة المادية يفسرون أحداث المحتمع من حيث هي عوامل اقتصادية محضة . وهكذا فإن كتاب المسرح يعتمدون على مسلمات باطلة ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارتر ومن فريزر، وهي في الأغلب قصص وأساطير وخرافات قديمة، والواقع أن من الخطأ ومن الضلال اعتبار قصص نجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس نماذج بشرية صحيحة مستمدة من واقع المحتمع ، ذلك أن هذه الكتابات تجافى مفاهيم الاجتماع الصحيحة اختلافاً وأضحاً مع الأسلوب العلمي الذي يصل إلى نتائج محددة ، ذلك أن الروائى يتناول المحتمع من خلال زاوية معينة ونظرة خاصة ويتأثر بوراثياته وظروفه وأهوائه واستنتاجاته الخاصة ، فعمله ليس علمياً أصلا ولا هو قائم على أساس سلم ، والتسلية هي الهدف الغالب والغاية الواضحة ، ولسنا نحن الذين نصل إلى هذه النتائج ، بل إن أناساً من المؤمنين بالمسرح نفسه رون هذا الرأى فهذا اويس عوض يقول : إن كل كتاب المسرح مهرجون اجتماعيون امتدادآ لمسرح الربحانى (ويستثنى لويس عوض ألفريد فرح

لغرض خاص) ولكن تبقى الحقيقة الماثلة وهى أن كتاب المسرح مهرجون اجتماعيون يستهدفون إضحاك الناس، والحصول على حصيلة الشباك. ومثل هذه الأغراض لا يمكن أن تحقق غايات عليا. ومن ناحية أخرى فين هناك حقيقة تقول: إن المسرح يتحول تدريحياً إلى ملهى يؤدى نفس الدور الذي يقوم به شارع الهرم في إنهاك الوجدان وإغراقه في المتعة الفارغة واللا معنى. وهذا جزء واقع من واقع ثقافي عام يتخلف على الرغم منه ويفرض عليه التخلف.

ولن يستطيع المسرح في أى حال من أحواله أن يكون أداة للخبر فقد وضعت أسسه على أنه أداة للشر ومقاومة الخبر ، فهو لا يقدم إلا المفاهيم المنحرفة ، ولا يعنى إلا بالمواقف الشاذة فهو يعمل مثل الصحافة على إرضاء الغرائز والإغراء والإثارة ، ولأنه بدأ في محيط الحرب لكل القيم وللتمرد على الإيمان بالله وخلق الصراع مع القيم والنظم والمقدسات والضوابط والحدود التي فرضها الأديان على البشرية فإنه لن يستطيع أن يقدم قيماً بناءة أو بثلا راجحة أو أخلاقيات سليمة . وقد دمغ المسرح والسيما والفنون كلها أناس من أهلها : يقول نعان عاشور : إن موجات الجنس والجريمة والعنف تطغى على أفلامنا السيمائية والمساحر الفكاهية الهزيلة التي تسيطر على النشاط المدرحي والمسلسلات العقيمة المتفشية في التليفزيون وهذا الهذر السخيف المدى تفيض به فقرات البرامج الثقافية ، ناهيكم بالكتابات الفارغة الفجة التي تمسلاً صفحات الكتب والمحلات ، إنما يخلقها دائماً الإنهيار الفي والتردي الأدبي وهبوط المستوى الثقافي ، وكل ذلك منبعث عن مصدر واحد هو « اعتبار الفن مجرد أداة من أدوات التسلية والبرفيه التي يصلح بيعها كسلعة تدر الربح » .

وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها مهما خدعتنا الصحافة العربية بالادعاء بقدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن ، إنما هذه كلها محاولات للخداع والضحك على الأذقان ، وتخذير السذج الأغرار ، فهذه الفنون كلها تجارة وأداة من أدوات التسلية والترفيه ، وسلعة تباع وينتظر منها الربح ، وهناك من ينتفع بآثارها على المجتمع نفسه ، خداعاً وتضليلا :

ولا ريب أن المحتمعات الغربية تحت تأثير هذه الفنون قد سادتها موجات الجريمة و الجنس و القسوة و العنف ، و بدأت تنهار أخلاقياً تحت و طأة ما تعانيه من مادية جارفة و خواء فكرى و روحي .

وإنه لمن الخطر أن يتعرض مجتمع كمجتمعنا لمثل هذه التيارات الضارة وهو المجتمع القائم على قيم من الأخلاق والكرامة والرحمة .

مثل هذه الحقائق لا تكشفها الصحافة العربية ولا تقدمها لأهلها ، وإنما تقدم ما يضادها ومخالفها ، بل وتسرف حبن تقدم أحدث المدارس المسرحية الفنية فساداً وانحرافاً ، كمسرح بكيت ويونسكو وغيرهم ، وهي مسرحيات مظلمة ضالة تدءو لإلى الانسلاخ من الناس والمحتمع وألحياة وتخريب أرواح الشبان والانسلاخ بهم عن الحياة وإلغاء عقولهم وقلومهم فى متاهة ليس لها أول ولا آخر ، وإن ذلك من شأنه أن علاً أدمغتهم بالضباب وقلومهم محلوكة اليأس وإضعاف عزائمهم وصرفهم عنَّ البناء وتدُويخهم في ظلمات ما بعدها ظلمات. ونحن نعلم أن بكيت ويونسكو بهوديان مخربان مسرفان في العمل لتخريب الأمم يؤديان رسالة خطيرة ، مثل كافيكا وبرندياو وسارتر وألبىر كامى ، ومع ذلك فإن الصحافة العربية تنساق لتقدم لنا ذلك في إطار من الإعجاب والتقدير ، وترفع من قدر هذه السموم حين تسميها الروائع ، وتضلل الأمة عن الحقيقة وكان أولى مها أن تقدم لها المفهوم الأصيل ، لهذه الأضاليل بأن تقول لنا أن هذا هو فن سخط على الحياة وتخريب للنفوس وتدمير للعزائم ونسف للآمال وارتماء فى أحضان الهزيمة والانحلال ، وقد يقال هذا الشركله تحت اسم حرية الفنان، وحرية الفنان كلمة ضالة مضللة حين يدعو أمثال توفيق الحكيم وغيره إلى حرية الفنان المطلقة التي تتجاوز القيم والطُّوابط ، وأخلاقياتُ المحتمعات المسلمة ، والتحال من كلُّ الارتباطات الاجماعية ، حتى يبدو الفنان الأكثر حرية هو الأكثر تحالا من المحتمع . والواقع أن الحرية ليست هي حرية السقوط أو الانتحار أو الانعز أل عن المحتمع أو تحقيق الرغبات والنزوات الفردية .

ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب المحتمع الإسلامى تقوم الصحافة بالدور الأكبر منه ، فإن كل المفاهيم المسمومة

والضالة تقدم فى سهولة ويسر وبساطة عن طريق هذه الأجهزة ، وتستوعب عقول الشباب الغض والمرأة فى البيت ، وتثير روحاً جديدة مخالفة تماماً لروح الإسلام هى روح التشاوم والشك والعنف والرفض والإنكار لكل شىء قائم .

وهكذا تجند كل المفاهيم فى تكنيك العمل المسرحى فى محاولات لتخذير النفوس والوصول إلى اللاوعى بأنه لا قداسة لأى شىء، وإشعال الحراثق فى كل القداسات.

ومن أخطر ما يدعونا إليه الفن (المسرح والسيما) هو خلق عالم آخر، عالم وهمى خيالى ضال باطل قائم على الأهواء ، مختلف عن عالم الواقع راد تحكيمه فى قضايا المحتمعات والإنسان والحياة اعماداً على الأسطورة واللامعقول ، حيث تعطى القصة أو المسرحية الكاتب حق الحروج عن الواقع بأحجامه ومقاييسه وعن الحقيقة التاريحية ، وحيث بجرى فى ضوء المأساة التى تحطم البطل المصارع للقدر وإقامة الصراع بين الإنسان والآلمة ومحاولة تقليد الطبيعة وتصوير الجانب المظلم من النفس الإنسانية والجانب المسف من طبائع البشر وتغيير خلق الله ، هذا هو أخطر ما يواجهنا عن طريق الصحافة التى تخدعنا وتغشنا حين تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة الإنسانية والحقيقة الفنية المفنية ، والواقع أن هناك حقيقة واحدة هى الحقيقة الإنسانية والحقيقة الفنية المتوهمة القائمة فى عالم المسرح أوالحيال فهذه باطلة تماماً .

ولا ريب أن كل هذه المفاهيم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس ورفعهم إلى مقام الآلهة ، أو عقيدة الخطيئة ، أو معارضة القدر أو النظر إليه نظرة غير عادلة كمصدر لتمزيق الإنسان ، فإن ذلك كله باطل ، ولكنه بالبث اليومى ، وبالحداع والتضليل براد إقناع النفس العربية الإسلامية به واعتناقه . ولا ريب أنه لا توجد في الإسلام خطيئة يستحق من أجلها الإنسان التمزق ، وأن هناك خطأ أكيداً في فهم العدالة الإلهية ، وفهم القدر نفسه ، فليس هناك ما يسمى تمزيق البطل الحاطئ أو أن القدر يتحكم في البشر ، ولا يوجد في الإسلام الصراع العمودي بين الإنسان والآلهة ،

ولا يوجد الصراع الأفقى الذى يدور بين الإنسان والمحتمم (بعاداته وتقاليده وآحكامه وفنونه) ولا يوجد الصراع الديناميكي الذى يدور بين الإنسان من والقدر ، ولا يوجد الصراع الداخلي الذى يدور في داخل الإنسان من عواطفه وعقله ، ويرجع سقوط ذلك كله وتلاشيه في المحتمع الإسلامي إلى عظمة الإسلام نفسه ويسر مفاهيمه والتقائه بالفطرة وبعده عن أسباب الصراع . إن الإسلام سعى لحلق التوازن بين جانبي الصراع في نفس المسلم مما منم الثورة والتمرد عن نفسية المسلم وأبعدها عن مسببات الصراع بمعطيات دينية أخلاقية .

#### لسيخا

احتضنت الصحافة العربية السيها احتضاناً شديداً ورأت فها مصدراً من المصادر المادية ، كما وجدت فها الأداة القادرة على تحقيق أهداف التغريب والغزو الثقافى على نحو أشد خطورة من المسرح . وقد كشف كثير من الباحثين بأن السيها لم تعد نشاطاً تجارياً هدفه الربح فقط بل أصبحت أداة لترويج الأفكار المذهبية والسياسية ، وأن الفن ليس إلا عميلا لغايات استعارية أو استبدادية ، وقد فاقت السيها فى تأثير ها الثقافى كل الوسائل المعروفة من كتابات ومؤسسات ومحاضرات وأحاديث مباشرة ، وهى المسئول الأول عن كل المظاهر التى طرأت على سلوكنا وأفكارنا ، ومن ذلك ظاهرة الفوضى الجنسية مثلا وهى ظاهرة لم تنتعش إلا بسبب إقبال الجمهور على مؤلفات فرويد.

ومن الظواهر الخطيرة أن أذواق الفتيات أصبحت توجهها أخبار الممثلات: كيف يلبسن. وكيف يصففن شعورهن وكيف يمشن وكيف يعاملن الرجل، وقد تبين أن الأفكار التي تتردد على شفاه العامة لم يقرأوها في الكتب العلمية ولكن سمعوها من ممثل يقوم بدور الطبيب النفسي أو محام يدافع عن موكله: الضحية البريئة التي جنت عليها ظروف اجتماعية معينة.

وهكذا أصبحت السينما أخطر الأدوات الثقافية والتربوية تأثيراً لأنها تمثل أفكاراً حية تعيش أمام المشاهد ، ولذلك فإن تأثيرها لا يقتصر على الأفكار النظرية كما هو تأثير المؤلفات وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا ومظاهرنا ، كذلك فإن أفكار السينما ترسخ أكثر لأنها تظهر حقيقة معاشة وليس مجرد خاطر نقرؤه .

ولم تعد السيما قاصرة على روادها ، بل أصبحت تدخل البيوت عن طريق التليفزيون ، ولقد حملت رياح الأفلام السيمائية سموماً كثيرة : فعمر الشريف الذي رفعوه إلى قمة المحد وفتحت الأسواق أمام أفلامه لم يتورع في أحدها من أن يسخر من القرآن والرسول ، وقد حشت الأفلام أفيكار الناس بصور الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضها ، وقد أصبحت الخيانة الروجية في أفلام السيما غذاء يومياً وصورة متكررة لا تمل ، حتى كأنما هي أمر طبيعي لا اعتراض عليه ، وكأنه مشروع ومستساغ ، ولا ريب أن هذا التكرار لتلك المفاهيم المسمومة يؤثر في حس المشاهد فيصبح شيئاً عادياً لأن عدوى الإغضاء عن الحيانة قد أصابته في أخلاقه ، فغيرت مفهوم « العرف» الأصيل بأعراف زائفة ، ولقد حملت أفلام السيما عشرات من ظواهر الانحلال في المحتمع الغربي والتناقضات بين أعرافنا ومقاييسنا الاجتماعية والأخلاقية .

كل هذه المفاهم تحجها الصحافة العربية عن القارئ المسلم والعربي وتغشه بإعلانات زائفة ودعايات كاذبة لهذه الأفلام المسمومة التي حملت منذ وقت قريب ظاهرة الجنس المكشوف الداعر في أشد صوره ، حتى أصبح يعرض أكثر عما يدور في غرف النوم على نحو واضح صريح ، وأصبحت البلاد العربية والإسلامية تصرح بمثل هذه الأفلام ، ويدعو صناع السيها المحليون إلى تقديم ما هو أشد عنفاً وأكثر خطراً لينافسوا الأفلام الأجنبية وليحصلوا على الربح ، ونحن نعرف أن السيها العالمية كلها في قبضة الهود إلا قليلا مما هو خاضع لأهدافهم وأساليهم ، وليست سيطرة الهود على صناعة السيها الإأمراً مبيتاً قد أشارت بروتوكولات صهيون إلى أنه واحد من أهدافها في إلا أمراً مبيتاً قد أشارت بروتوكولات صهيون إلى أنه واحد من أهدافها في إشاعة الرذيلة في المحتمعات غير الهودية لتخريها وتدميرها ، فإن الغرض من أفلام الهوس الجنسي الرانجة الآن واضح ، هو إدخال الأمة الإسلامية في مرحلة الانهيار الخلق والاجهاعي .

ولا شك أن اليهودية العالمية قادرة اليوم عن طريق المسرح والسيما والأغانى والرقص والألعاب الرياضية والكرة على إحكام قبضها على الشباب العالمي وتدميره ، كما أنها ترمى إلى إعلاء المفاهيم المادية والإباحية والماركسية ، وقد اتخذت القوى الغربية من الماركسية وسيلة إلى تدمير

شعوب العالم الإسلامى ووسيلة لافقار الدول النامية وتمزيقها وجرها إلى السيطرة الغربية ، وقد نجحت هذه السياسة فى الكثير من البلدان التى جربت النظام الشيوعى، وقد أصبح الترويج للشيوعية سلاحاً تستخدمه السيما الأمريكية للممة الأهداف الغربية الرأسمالية (عبد الحميد جوده السحار).

كذلك فقد عملت السيما على الترويج للأفكار السياسية الهدامة والترويج للجريمة عن طريق أفلام التقدمين ودعاة الحرية والترويج للرذيلة عن طريق أفلام الجنس ، وليست السيما تجارة فحسب ، ولكنما أداة ثقافية وسياسية خطيرة موجهة بصورة خاصة إلى عامة الناس وتحركها الصهيونية والرأسمالية من هوليود ، ولا ريب أن روح الثقافة الغربية (المادية الإباحية) يسرى في كل فيلم مهما خلا من محظورات قانون الرقابة وأن المشاهد يتشرب هذه الروح دون أن يشعر .

أما الأفلام المحلية العربية فإنها رديئة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتقديم أحط التصورات الاجماعية والحوار البذئ ، ومنها « احترسي من الرجال يا ماما » و « الكباريه » وتعطى الجوائز لفيلم رقيع اسمه « نساء الليل » .

وتجمع أفلام السيم كل أنواع الشهات والسموم ، فهى تجمع بين الرقص والكباريه وإدمان المحسرات والأوضاع الشادة والاغتصاب .

ولقد دمغ علماء النفس والاجتماع السينما وكشفوا عن خطرها: فهم برون أن السينما ذات أثر في الانحراف الشائع في المحتمعات وأن الفيلم السينمائي يبرر السلوك الانحرافي ويؤدى إلى الاضطراب في القيم الأخلاقية ( جورج هو بر وأوتو ) ورأى برى أن السينما ذات أثر مباشر للانحراف عن طريق التقليد والحاكاة للأفلام البوليسية والمغامرات التي تمجد الجريمة ومخالفة القانون ، ويؤيد هذه النظرية تارد و هر برت بلوز .

وهناك أفلام مصممة على نحو خطر: تحمل دعوة صريحة للفتاة للخروج هن طاعة أسرتها والهرب مع أول صعلوك لا عمل له ولا مستقبل وفرض الأمر الواقع على الآباء والأمهات، ومن هذا فيلم (البنات لازم تنتجوز) و زداد الحطر شدة عندما يقدمه التليفزيون داخل البيوت وأمام الفتيات الصغيرات فيعطبهن الإحساس بشرعية هذا التصرف وبملاً قلوبهن جرأة على الاندفاع في طريق الشر،

و يحدث هذا كله والصحافة العربية تقدم هذه الأفلام فى تقدير كبير ودعاية واسعة ، وأقلام مسمومة تحاول أن تصور هذه الأفلام بأنها أعمال عجيدة ، ويتحدث عبد الرحيم سرور (وحسابه عند الله) عن المعالجة الفنية الهادفة للحنس ويحاول أن يبرر السماح بعرض أفلام الجنس المثيرة ، فيقول أنه يمنع أفلام الجنس الرخيص : ويحاول أن يدخلنا فى متاهات العالمية ، فما ينطبق على فرنسا وإنجلترا وأمريكا ينطبق علينا ، وكيف يمكن أن يحدث هذا ، وهناك خلاف الترامن الحضارى والعقائد والمفاهيم .

يقول: ليس صحيحاً أن مجتمعنا لا محتمل عرض أفلام الجنس وأن مفهومه لا يتسع لموضوعاتها ، فليس هناك أى تعارض بين مفاهيم مجتمعنا ومعالجة مشاكل الإنسان . إن الجنس مشكلة من مشاكل الإنسان ومن الطبيعى أن يواجه الإنسان العلمى والواقعى مشكلة الجنس ويعالجها بما أوتى من علم وفن .

ونقول للأستاذ سرور أن هذه المفاهيم باطلة وزائفة ومضللة ، وأن الجنس لم يكن مشكلة فى المحتمع الإسلامى كلية لأن الإسلام أفسح له ووضع له الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الإباحة فى أوضاعه الطبيعية . ولم يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا ، وإنما هو قضية هناك حيث تقول تفسيرات الأديان أشياء كثيرة باستقذار العلاقات الجنسية ، ولا يعتقد أن الإنسان يستطيع مواجهة مشكلة الجنس بتفسيرات فرويد وسارتر ودوركايم التى تقول عنها أنها علمية واقعية ، وإنما يواجه المسلمون حميع مشاكلهم استمداداً من مفاهيم الإسلام والقرآن والسنة الواضحة الصحيحة .

إن دعوة هو لاء المضللين في الحديث عن معالجة الجنس والفرق بين المعالجة الفنية والمعالجة المبتذلة كلها كلمات رخيصة مضللة .

إن هؤلاء المضللين يدافعون عن الأفلام الجنسية وعن السيما في وضعها هذا المهين بالحديث عن تعرير أفلام الجنس، ويتحدثون عما يسمونه الأسلوب الرفيع المنزه عن الترخص، ومن العجب أن يكون في مستنقع الشهوات أسلوب دفيع.

وقد أحمعت أبحاث الاجهاعيين المنصفين على فساد الآثار المترتبة على الفيلم السيائى الغربى بصفة عامة ، أما الفيلم العربى فإن هناك تأكيداً بتفاهته وأنه رخيص هزيل ، حيث لا تخرج موضّوعات هذه الأفلام عن شابساقط الأخلاق بغرر بالفتيات و مهرب ، و هناك الفتاة الساذجة التي لا تقدر العواقب فتستسلم عند أول كلمة ، و هناك مؤامرة خدعة آخر القصة بالانتقام بعد أن قدم الفيلم خلال ساعتين كل صور الفساد و الإباحية و عبارات الحوار المريض و تعلم الشباب منه كيف تخدع الفتاة أمها بدعوى مغايرة لتخرج ، أو تخنى التليفون لتتحدث ، فضلا عن رقص البطن ، و نكات الحدم ، وشرب الحمر، والرقص الإباحي و أخبار مهربى الحشيش و الأغاني القذرة المليئة بالإغراء .

هذه التبعة الحطيرة تقع على كاتب الفيلم الذى لم يتق الله فى قلمه و أمانة الكلمة وأمته ، والذى يضلل العشرات بل المثات من الشباب الصغير القليل الثقافة عن طريق الحق ، وتقع التبعة على حماعة المخرجين الذين قامت عقلباتهم على مفاهيم مغايرة الفاهيم الفيكر العربى الإسلامي مخدمون غايات مخالفة للقيم الصحيحة ، وقد أخضع كتاب السيما ومخرجوها قصصهم وأفلامهم إلى نظريات الغرب : النظرية المادية ، نظرية التفسير المادي للتاريخ ، نظرية الجنس ، فكانت هذه الأفلام سبة فى وجه مصدرها وعاملا خطيراً فى نشر الفساد والكلمة البذيئة ، والصورة المكشوفة ، وكانت تسهدف من وراء ذلك غايات أقلها الرواج المادي ، وقد حملت صورة سيئة لمحتمعها إلى نتغلب عليها تجارياً ، مع أنه نجب أن يكون لكل أمة قصصها وأفلامها ومفاهيمها ، ولا ريب أن الأفلام السيمائية أخطر الوسائل الإعلامية وهي بلادها تسهدف غايات كبرى منها الدعاية لمحتمعاتها الغربية وللحضارة فى بلادها تسهدف غايات كبرى منها الدعاية لمحتمعاتها الغربية وللحضارة المتحللة أو للصهيونية فهى تحمل تلك الأفكار لتذبعها فى مختلف أقطار الأرض .

وهى من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والأغنية القذرة وأسلوب الحوار النازل الهابط الذي سرعان ما ينتقل بن الناس ولعلك

لا تدهش عندما ترى مجلة آخر ساعة تنشر تحت عنوان أسود في ١٠\_١٠ سنة ١٩٦٨ « شمس البارودي تظهر عارية في فيلم بأمر المخرج » .

والمحرج هو حسام الدين مصطنى ، الذى أصر على تصويرها عارية وقال أن هذه اللقطة ضرورية فى الفيلم ، فيلم ومركب وعرض البحر ويلمى بها فى الماء عند شاطى مهجور ، وتخلع ملابسها لتجففها فى الشمس ، هذا الضلال كله يصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإيمان بالله ، والحفاظ على أمانة أعراض هذه الأمة .

بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو مجاولة ضرب القيم الإسلامية ومن هذا النوع فيلم « أريد حلا »

« وهي محاولة خبيئة للنيل من الشريعة الإسلامية والطعن في تعاليمها ، فالقصة التي قام عليها تصور حياة شابة اكتشفت بعد الزواج أن زوجها رجل فاسد الطباع منحرف الأخلاق فلجأت إلى القضاء الشرعي تطلب الطلاق للضرر ، واستطاعت أن تثبت ذلك الضرر ، وبدلامن أن ينصفها ذلك القضاء سد في وجهها أبواب الرحمة باسم الدين وضيق عليها منافذ الحياة باسم تعاليم الشريعة الإسلامية ثم ألجأها إلى رهبانية رهيبة لا يعرفها الإسلام ، رهبانية امتصت رحيق شبامها وحيوبها وجعلها تصرخ (أريد حلا) ولم تجد حلا فعاشت للعذاب والشقاء . وهكذا صوروا لها الإسلام ، وصوروه لكل من شاهد الفيلم ، الإسلام الذي أعز المرأة ورفعها إلى المستوى الإنساني بعد أن كانت تعامل معاملة السائمة والعبيد في أمريكا والذي سوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ، وجاء بتشريع كامل شامل ينظم الأسرة ويضمن للمرأة كافة أسباب الحياة الكرعة زوجة وبنتاً وأماً .

ونتساءل كيف حدث هذا ، فتثنجه أصابع الانهام إلى المخرج فهو مسلم بحكم شهادة الميلاد ، وهو من ألد أعداء الإسلام بحكم نزعته واتجاهه . لقد أخذ قصة تنقد بعض أو فعاخ المحاكم الشرعية في مصر فحولها إلى ميمول لهدم الشريعة ، واستند في إخراجها إلى عناصر لا دينية ولها انهاءات ماركيبية ثم أعد لها دعاية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من ميزانية الفيلم نفسه ، وطبعاً دفعت هذه المبالغ جهات لها مصلحة في النيل من الإسلام وزعزعة إعان ضعاف النفوس من أبنائه ، والعجيب أن الرقابة على الأفلام في مصر صرحت بالفيلم مع التقدير الشديد ، والهيئات النسائية رحبت به ترحيباً خيالياً واعتبرته الدفاع الصحيح عن المرأة التي ظلمها الإسلام ، والأعجب أن أحداً من علماء الأزهر لم يتنبه إلى خطورة ما مهدف إليه الفيلم وخطورة الحملة الدعائية التي صاحبت ظهوره ، وجعلت يعرض في الدول العربية وجعلت الناس يتهافتون على مشاهدته ثم جعلت نساء البلد الذي أنتجه يطالبن بضرورة تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين مستوردة من الكتلة الشرقية (أمينة الصاوي) .

ولست أدرى لماذا نحن المسلمين الذين نفتح الأبواب لكل الأفلام الى مع أن أصحاب الأدبان الأخرى يصدرون نشرات لذوبهم عن الأفلام التي يجوز مشاهدتها والتي لا يجوز ، والمراكز الكاثوليكية للسيها منتشرة في حميع أنحاء العالم نحت رئاسة البابا في الفاتيكان ومهمتها تنبيه أذهان المتفرجين إلى القيم الأخلاقية للفنون التعبيرية التي تعرض عليهم مثل السيها والمسرح حيث تقوم هذه المراكز بتوزيع نشرات على المدارس والكنائس بأسماء الأفلام التي لا بجوز تعريض عقليات الشباب والفتيات لما تحمله من فساد . وقد كان الأولى بنا نحن المسلمين أن نفعل ذلك وكان أولى بصحافتنا أن تهدينا إلى الحق والحر

إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسيما ) تلك الأغانى المبتذلة الرديئة التى تدور حول الحب المريض حيث تدور الأغنية العربية حول محور واحد هو الحب المريض ، الشاكى المعول ، وقد وصلت الأغانى العربية في السنوات الأخبرة إلى قدر كبير من التدلى والفساد وانهيار القيم ، وهي ترمى في مجموعها إلى طرح مفاهيم زائفة تجعل من الأهواء والفساد والإغراء والاغتصاب كلمات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية كما تمددت الأفلام السيمائية وانحدر المولفون انحداراً شديداً وراء إثارة الغرائز والشهوات وهي قوية ثائرة في الإنسان لا تحتاج إلى من يثير ها أو يو ججها .

وتتسم هذه الأغانى بأنها دعوة إلى فنون رخيصة من الغزل والحب والتعامل الفاسد بين الرجل والمرأة ، وهي تحمل اسم الحب الذي يقصد به إلى الجنس ، وقد تعالت كلمات الحب حتى ملها الألسنة والأسماع وليس في كلمات الأغنية أي إثارة توحى بمعنى شريف أو كريم من معانى العلاقات بين الرجل والمرأة .

يقول الدكتور عبد المنعم النمر : إن الراديو يتولى تعليم أولادنا فنون الحب والدخول إليه ، ويتولى تفتيح عيونهم، وكأننا مكلفون مهذا العمل تقوم به الدولة وأجهزتها وإذا تحدث أحد أو اعترض عن هذه الإثارات قالوا كيف إنه الحب ، الحب شيء ضرورى في الحياة ، ولكن الكثيرين لا يفهمون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل بالجنس والأغانى مع الأسف، وقد تعالى في هذه الناحية حتى كاد يقتصر علها ومن هنا بجيء الحطر .

« وتغرّو الإذاعة آذان الجميع في البيت والشارع جده الأغاني الخليعة ولم يكتف موافو الأغاني ولا المغنون جدا النوع ولكنهم أخدوا يزحفون إلى الجنس وهو شر وبلاء من الحب . يقول أحد كتاب الأغاني : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه كما تريد وبكل بساطة ، ويقول إنه كتب اثنتي عشرة أغنية كلها تدور حول الجنس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نحو الهاوية فليس هناك هادم لهذه الأمة ومعنوياتها مثل هذه الأغاني ، فالمنتجون تريدون البراء ولكن على حساب هدم المعنويات دون أن تراءوا حق هذه الأمة الناهضة عليهم هو هذه الحقائق كلها تحفيها الصحافة وتدسسها ولا تدافع عن كرامة هذه الأمة ولا تهاجم هذه الألوان النازلة من التعبير ، ولكنها تكرم هذه الأفلام الجنسية وتشيد مها ، ولا نعتقد أن الغرض هو الأجر المادي وحده .

أولت الصحافة العربية اهماماً واسعاً ومتصلا بالراقصات والمغنيات والممثلات ، وفرض السادة الرواد تعليات خطيرة وأعرافاً خطرة في هذا الصدد.

وحمل التابعي ومصطفى أمين وتلاميذهم لواء الدفاع عن هذا الصنف من الناس ، وأغروا كثيراً من المخرجين والعاملين في حقل السيما بتصوير حياة الراقصات وتقديمها على أنها بطولات تاريخية وصفحات من حياة أولئك الذي قدموا تلك الصفحات المظلمة من العلاقات غير المشروعة بين العاشقين والسكارى والندامى ، وحفلت الصحف بالدعاية لهذا اللون من الأفلام ، وجاءت أفلام خطيرة الاسم وخطيرة المضمون : امرأة لكل رجل ، المرأة الحائنة .

وكان حقاً علينا أن نقساءل : لمـاذا هذا الاهتمام بتصوير حياة الراقصات وما يعشن فيه من ابتذال و فحش بنن النوادي الليلية و الصالونات .

ولا ريب أن تصوير هذه الحياة بوئنى النظر و يخدش الأذن و يعطى مثلا بالغاً عاية السوء للشباب و الفتيات ولا يشفع فى هذا أنه تاريخ و أنه تصوير حادثة حقيقية فليس كل التاريخ مما يكتب ويروى و يجسد ، وليست كل الحقائق تقال ، وإلا فهل يجوز مثلا تصوير ما يجرى فى البيوت سيئة السمعة من عبارات وألفاظ وحركات ويعتذر عنها بأنها حقيقة واقعة من الحقائق الواقعة فى المجتمع وفى الحياة .

وكان حقاً على الصحافة العربية التي تحمل أمانة الأداء للعرب و المسلمين أن تتساءل: لماذا هذه الأفلام وما مدى خطورة الجانب الأخلاق وجانب القدوة السيئة للشباب، وهل بمثل هذه الأفلام يمكن تدعيم المجتمع، ثم كيف تفتح أمام الشباب أبواب الضياع و السلبية وهي تقدم لهم زاداً أقل ما يقال فيه أنه دعوة صريحة إلى الفساد.

وهل ترى لا بد أن نعيد للأذهان أسوأ ماكان بجرى منذ الثلاثينيات والأربعينيات مع أنه كان فى هذه الفترة صور حقيقية من البطولة والكفاح والنضال فى سبيل نيل الحرية ومقاومة الغاصب .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، فهناك محاولة تحويل الرقص بخلفياته المعروفة، ووجوهه الكريهة ، وطوابعه الإباحية والخمورة ، والفاسدة إلى مثل عليا وقيم ، مع اللعب بالألفاظ وخداع السذج على النحو الذي يكتبه دكتور وعميد كلية عن ابنته الراقصة حيث يقول تلك العبارات الضالة : « كلنا نرقص بشكل أو بآخر ، ولكنها وحدها تتخطى الجسد وتتجاوز الإيقاع لتصبح وحدها إيقاعاً ممزاً » .

وهذه هي محاولات الحداع في اتخاذ الأسلوب الأدبى والعبارات البراقة مدخلا إلى إغراء الشباب الصغير قليل الثقافة ، ولقد كان حقاً على هؤلاء المضللين أن يسموا هذه العائلة بالعائلة (المقدسة) وأن يسمو االرقص (ثقافة) وأن يسموا الفن خالداً ، وأن يولف عن ذلك الكتب وتدبج الصفحات وتقدم الصحافة العربية ذلك كله في إعجاب وتقدير .

لقد كشفت الأبحاث الاجهاعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدخل خطر إلى تحسن الجبائث التي نهي عها الإسلام، وتربيبها في نظر الناس، وأنها تتخذ إلى هذه الغاية وسائل ماكرة باسم تحرير المرأة ومساواتها وإنصافها أو تحرير الغرائز والأهواء أو إطلاق الغرائز من عقال التقييد والتنظيم، وكل هذا بدخل في تخطيط الماسونية الذي يستهدف انتزاع عقائد الناس ومكارم أخلاقهم، ولقد خضعت بلادنا لهذه التيارات فقدمت مجموعة من الأفلام العربية كانت أسوأ إخراجاً وأفسد مادة من الأفلام الغربية، وخسرت موسسة السيها في إحدى البلاد العربية سبعة ملايين جنيه وحصل الممثلون والممثلات على جوائز قدرها ٢٥ ألف جنيه، ولم تقدم السيها لقاء ذلك سوى والممثلات على جوائز قدرها ٢٥ ألف جنيه، ولم تقدم السيها لقاء ذلك سوى وخسون قبلة فقط، أو فيلم (شباب امرأة) وغيره من أفلام: (عريس لبابا)، (بابا آخر من يعلم) أسهمت في تدهور الأخلاق بين شبابنا وفتياتنا يصورة مزرية، حتى إذا قدمت شيئاً من تاريخنا قدمته مهلهلا مشوهاً لم يرحم من زج الجنس الرخيص عليه، والجنس الرخيص هو مركز الثقل في معظم من زج الجنس الرخيص عليه، والجنس الرخيص هو مركز الثقل في معظم من زج الجنس الرخيص عليه، والجنس الرخيص همفة خليعة رقيعة:

رحلة في امرأة ، دعونا نحب ، بنت اسمها محمود .

وكلها أفلام تساعد على انحراف الشباب والشابات ، بعيدة عن واقعنا ، فيها خروج على تقاليدنا ، تغرس فى النقوس الذلة والرخاوة ، وهى فى مجموعها دعوة صريحة لهدم نظام المحتمع من حيث الاستهانة بالأخلاق والدين .

ولعلك لا تدهش عندما تجد كاتباً له اسم لامع كإحسان عبد القدوس أو مصطنى أمين عندما يتحدث عن نجاح الفنان ويقدم لك اسم الراقصة نجوى فؤاد ويقول لك أنها قدمت شخصية جديدة فى الأداء ، فى أداء الرقصات الشرقية . ويقول لك أن فها يتطور . وأن هناك فنانين جدد قرأ أسماءهم فى الإعلانات ذهبت أبحث عهم فوجدتهم فى زحام السكارى يقدمون فهم مرة للويسكى ويشرون عواء المخمورين . إنهم بحاولون أن بجدوا طريقاً بين هؤلاء السكارى ليصلوا إلى عالم النور . إن كثيراً من الفنانين الكبار خطوا أول خطواتهم فى زحام السكارى .

ونتساءل : أى نور هذا ، أو أن الكلمات لم يعد لهما معنى ، أو أن الكلمات أصبحت تخدع الناس وتحمل قناعاً براقاً يخفى وراءه السموم التى تراق كل يوم على قراء الصحف .

لا ريب أن الصحافة العربية قد حملت في ذلك مسئولية خطيرة في عدة أمور:

(أولا) فى أن أصبحت مستأجرة لأصحاب الأفلام والراقصات ، وقد تقدم الكثيرون بدعم هذه الصحف ودفع مبالغ شهرية على هيئة قروض أو على هيئة مكافآت للذين يكتبون هذه الأبواب .

(ثانياً) أن أصبح الإعلان فناً خطيراً فهو ليس ذاك الذي ينشر داخل البراويز، ولكنه يتحول الآن إلى مقال في صفحة السيما أو المسرح، وهناك إعلان عن الخمر في مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية في مقال آخر، لقد انتقل فن الإعلان إلى كتابة المقالات في أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر مرحلة في صحافة النكسة.

(ثالثاً) أن الموالاة الحطيرة للسموم سواء في مسائل الجنس أو الجريمة من شأنها أن تجعل هذه الأمور مألوفة وعادية ، فهي ترى كل يوم في الأفلام وفي التليفزيون وتقدمها الصحافة بتقدير كبير فهي علامة «الشرعية» للفساد ولقد يذهب البعض ساخراً بعقول الناس فيقول أنها أداة من أدوات التسلية والترفيه يعرضها التليفزيون يومياً في مسلسلاته أو تنشرها الصحف في أبوابها الفنية ، أو تعرضها السيما في أفلامها ، ثم يقرؤها الناس في كتب أرسين لوبين وجيمس بوند الواسعة الانتشار وبذلك تصبح ممارسها أمراً ميسوراً لأنها

أصبحت من صور الحياة اليومية العادية ، والأمر أخطر ما يكون بالنسبة للأطفال فإن عرض المحرم أو الداعر في صورة بطل تقرب مشهد الجريمة أو الإباحية من حس الطفل فيألف الجريمة ويعايشها ويقدر المحرم وبطولته ، وما تراه كل يوم من أحداث وجرائم يقوم بها الأحداث إنما هو نتيجة لهذا ، وعلى الصحافة العربية تبعته . ولقد كان حقاً أن يقال : فن من أجل إضحاك الجاهير والحن دون أن يفقدهم قيمهم أو يؤذى المشاعر أو يفسد الأخلاق ، أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتضليل حاول المداركسيون إذاعته حين أطلقوا على الرقص والتثيل كلمة ثقافة ، وما كان من الممكن أن يقدم هذه الفنون إلا ذلك التهريج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات من الفكر الأصيل إلى المعانى الرخيصة ألما الإثارة .

(رابعاً) أن تقديم بطولة زائفة للممثلات والمغنيات والراقصات هي من أخطر المحاولات المسمومة التي يقدمها النفوذ الأجنبي لهدم قيمنا وعقائدنا وعقليتنا الإسلامية الرصينة القائمة على الحلق والفطرة والنبل والارتفاع عن الدنايا .

وما تزال صحف المسرح والسيم تعلى من شأن الممثلات والمغنيات وتقيم لهم بطولات زائفة وقد جندت لها عشرات من الكتاب الذين يعملون في هذه المحالات والذين يغمسون أفلامهم في السم ليكتبوا تلك القصص والمسرحيات ومن هنا فقد شهد الباحثون الاجتماعيون بأن كل أفلامنا السيمائية ومعظم مسرحياتنا ، وتمثليات الإذاعة والتليفزيون – إلا قليلا – تبذر بذور الفساد والانحراف والحيانة.

وما بالك بجريدة كالأهرام تفرد أربع صفحات كاملة للرقص الشرق وهز البطن ، وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى أى حد وصل كتاب القصة والمخرجون فى فهم مسئوليتهم أمام الله وأمام أمهم ومجتمعهم ، وما هى ثقافتهم وخلفياتهم فى دراسة الإسلام والعروبة والوطنية ، ومدى إيمانهم بمسئولية القلم وشرف الكلمة والالتزام الأخلاقى ، ومدى غيرتهم على البذور الصغيرة والنبت وحمايته من التدمير .

إن أغلب ثقافة كتاب القصة والخرجين هي ثقافة غربية وافدة وهم يومنون بقيم ليست قيم أمتنا ، ويخضعون لأساليب في تناول المادة المسرحية لا تمت بسبب إلى مفاهيم التوحيد والعدل والرحمة والإخاء الإنساني التي يقدمها الإسلام ، ولكنها خاضعة للصراع بين الآلهة والبشر وخاضعة لمفاهيم زائفة مدمرة مثل الحلاص والحطيئة . وإن الإنسان ساقط ، ولقيم مدمرة هي الإباحية والكشف وإيقاد نار الشهوات وإباحة الجنس .

وهم يبحثون عن المواد المادية للفيلم ويضحون في سبيلها كل القيم ويرون حشد أكبر قدر من الرقصات والعرى والعبارات الشائعة من مقاييس النجاح ، وهم لا يخضعون لمفهوم الإسلام في أسبقية الأخلاق على الجال ، وأسبقية القيم العليا على المنفعة ، فالماركسية تقول بالمنفعة واللبرائية تقول بالجال والإسلام يقول بالأخلاق .

ومن هنا فإن هو لاء الكتاب الذين يقولون أن الفن هو المتعة الجالية مخطئون في مفهوم الإسلام ، ولقد هاجم أحدهم تولوستوى الذي قال ممفهوم الأخلاق ، وهاجمه كل الوجوديين والماديين وقالوا أنه رجل عجوز له معدة مريضة ، ولو فكروا لرأوا أنهم هم ذوو القلوب المريضة الضالة .

و اهل أخطر ما يقاس عليه ما يقدم لمحتمع أن يكون تجربة خاصة لفنان كانت أمه راقصة أو عاش فى بيئة منحرفة فحمل فى نفسه وأعماقه كراهية الخلق والكرامة ومضى يحطم بقلمه كل ما فى المجتمع من قيم .

## البَابَ الرابع

## الصحان والأدب

أُولاً: الأدبث ثانيًا: الشعر

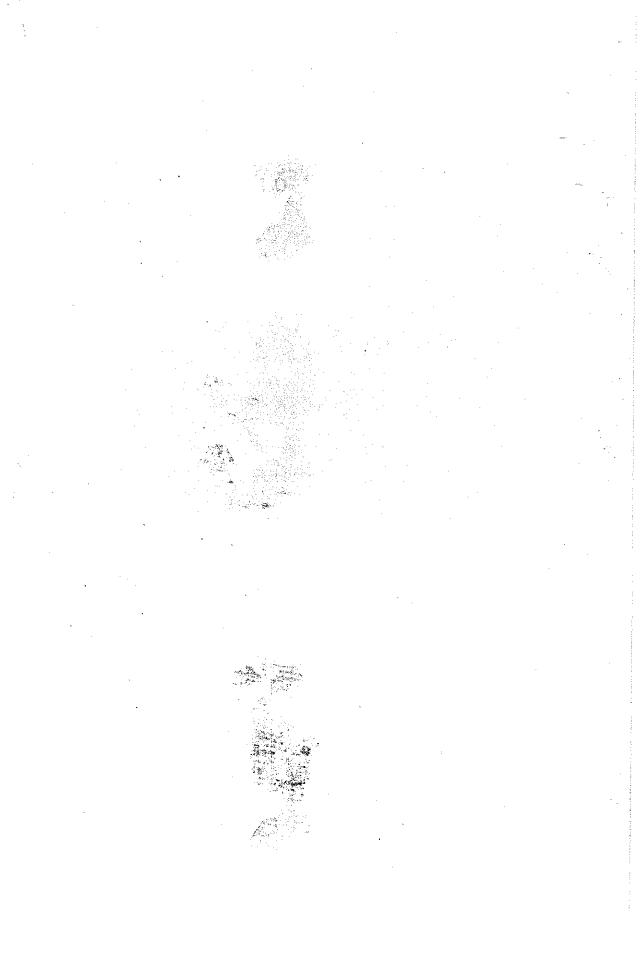

# الفصة الأول الأول الأد ست

وتفتح الصحافة للأدب أوسع الأبواب لأنه مدخل خطير لتحقيق الغايات الى تهدف إليها حيث هناك عصابة المحان أمثال نزار قبانى وصلاح جاهين وأو دنيس وكل الكارهين لهذه الأمة و فكرها و عقيدتها وسلاحهم هو الأدب والشعر ، وهم عن طريق الأدب بهاحون الإسلام فى أعظم معطياته تحت اسم النراث ، ويقدمون الجنس فى أسوأ صورة عن طريق الكلمات المضللة وبهاحون الفصحى عن طريق الشعر الحر والعاميات ، ويجدون فى الأدب طريقاً مهداً لاحياء الفرعونية والفينيقية ومعاداة القيم وإعلاء الأهواء . فالأدب مملكة خطيرة أعطت لهما الصحافة حرية كاملة فى أن تقول كل شيء وأن تستعلى على وضع الأدب الحقيقي كجزء من الفكر الإسلامي نخضع له ويعمل فى إطاره و محافظ على ضوابطه وقيمه وحدوده .

ولقد هللت الصحافة وكبرت لكل محاولات الأدباء والكتاب في هدم القيم، وكانت دائماً في صف المطالبين محرية الفكر والانطلاق من القيم والحدود والأوضاع وهي التي هللت وصفقت لكل خارج على مقومات هذه الأمة: طه حسين وسلامة موسى وأويس عوض ومحمود عزى وعلى عبد الرازق. حتى يقول المستشرق كاممفاير: إن المجاولة الجريئة التي قام بها طه حسين ومن يشايعة في الرأى لتخليص دراسة العربية من شباك العلوم الدينية حركة لا يمكن تحديد آثارها على مستقبل الإسلام، وليس عجيباً أن نرى أن كل محاولات الانتقاض على قيم الأمة وعقائدها جاء عن طريق الأدب وكانت الصحافة منطلقه ومسرحه.

ولقد كانت السياسة الحزبية منطلقاً للأدباء للجروج على كل القيم وعلى

إفساح المحال لأسلوب من الهجاء بالغ الخطر ، وعلى اتحاذ وسائل الهجوم والتآمر والمكر والدناءة دون أى اعتبار للقيم الأخلاقية ، وسحل عليهم ذلك الدكتور محمد أحمد الغمراوي حيث يقول :

(إن أنصار الجديد يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية التي قيد الدين بها الناس و ريدون أن يتحللوا مها فيوعزوا إلى الناس أن هذه الأخلاق و قيودها إن هي إلا عرف و تقاليد وأن العرف والتقاليد في الفن والأدب يعوق الفن وبحول دون ترقى الأدب ، فيجب إذن ترقى الفن وتحرر الأدب من تلك القيود » وهذه مو امرة خطيرة ظلت تحمل الصحف العربية لواءها و تبنها في الناس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط الحلق والعقيدة ، ولقد عملت الصحافة العربية بواسطة كتاب التجديد (وهم دعاة التغريب) إلى محاولة رفع القداسة عن القرآن وإزاحة الكرامة عن صحابة الرسول ومهاحة الشخصيات الممتازة في تاريخ المسلمين : ابن خلدون والمتنبي والغزالي والاهتهام بشخصيات معينة في تاريخ الإسلام :

- الاهتمام بأى العلاء المعرى بوصفه جريئاً على الأديان والمقدسات .
- ان الراوندى والسهروردى وابن عربى والحلاج باعتبار أن مفاهيمهم
   عن وحدة الوجود والحلول والاتحاد خارجة عن مفهوم التوحيد الإسلامى .
- الاهمام محركات مشبوهة كالزنج والقرامطة ووصفها بأنها كانت تحمل لواء الحربة والعدل.

والواقع أن هناك تحفظات كثيرة على كتابات من يسمون بالرواد (ومن تجرى المحاولات اليوم لإعادة ابتعاثهم) فقد وقع أغلب هؤلاء الرواد تحت مؤثرات حجبت عنهم كثيراً من الحقائق و دفعتهم في طريق مغلق ، ولم تجعل الروية الصحيحة لأبعاد الأمور ميسورة لهم ، نقول هذا بالنسبة لرفاعة الطهطاوى وعبد الرحمن البكواكبي ولطني السيد وقاسم أمين وطه حسين وعلى عبد الرازق وساطع الحصري .

وفى هذه المرحلة التى نؤرخها كانت ظاهرة إخضاع الأدب العربى والفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام للتفسير المادى للتاريخ أمراً منتشراً ، بعد أن سيطر الماركسيون على الصحافة وأخضعوا الفكر والأدب كله لمفاهيمهم ، ولم تكن هذه المرحلة أقل سوءاً من المرحلة السابقة التى أخضع فيها الأدب والفكر والتاريخ للتفسير اللبيرالي الديمقراطي الرأسمالي الغربي فكلاهما عدو للفكر الإسلامي وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأسلوب أو بآخر .

ولقد أخضع أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الإسلامي والأدب العربي واللغة العربية وتاريخ الإسلام والعرب إلى نظريات الاستشراق ومفاهيم المستشرقين التي هي عصارة سموم المؤسسات التبشيرية ، وظهر في هذه الفترة استشراق غربي مسيحي ، واستشراق ماركسي ، واستشراق صهيوني مهودي ، وكل من هذه المنظات يعمل في ميدان ولكنها تلتقي حميعاً على عملية الهدم .

ولقد كان الأدب هو أوسع الأبواب مدخلا لتقديم السموم المختلفة ، وأيسرها لتقديم الأساطير والحرافات التي تزخر بها الآداب الغربية عن اليونان والفرس والمحوس القديمة ، ولقد كان للقصة الغربية المترخمة مكان واسع . واحتلت كتابات كل دعاة الجنس وتدمير القيم من سارتر إلى بكيت إلى دوركايم إلى كامى إلى كفكا مكاناً بارزاً فنقلت إلى أفق الفكر الإسلامى عن طريق الصحافة مترخمات مسمومة وأفكاراً مضللة ، ولم يتوقف الأمر كما كانوا يقولون عن الروائع - بل إنهم لم يتركوا شيئاً على مختلف المستويات والمذاهب حتى أشدها ضلالا إلا قدموه ، وهم يهدفون بذلك إلى إثارة موجة من الإضطرابات والبلبلة نتيجة هذا التضارب الشديد .

وكان أنيس منصور على رأس هو لاء الذين نقلوا ركام الفكر الغربى الحديث ، وكان لويس عوض وغيره من ناقلى ركام الفكر الوثبى الغربى وكلها أفكار تدور حول الجنس والمرأة والأهواء .

و هم حين يتر حمون لايو صلون الأشياء ولا يعرّ فون القارىء العربى بالمترجم لهم ولا يذكرون مثلا أنه كان مجنوناً أو مصاباً بأشد أنواع انفصام الشخصية كنيتشة أو فرويد . ولكنهم يقدمون كل ذلك كأنه علم وكأنه حقيقة ، بينها هو فى الحقيقة من أهواء النفوس الضالة المغموسة فى أشد ألوان الفساد والانحراف ويتركون التساولات دون إجابة زيادة فى التعمية ، وكل الأسئلة المحبرة التى يوردها الباحثون والعلماء إجابتها واضحة أمام المسلم ، فلماذا لايجيبون ولا يهدون القارىء الحائر إلى الحقيقة التى يعلمها ، لماذا يتركونه فى متاهات و مجاهل و تساولات و الإجابة يسبرة ؛ لماذا مخلقون هذا الجو من الحبرة والشك .

إن القارىء المسلم يعرف أنه ليس فى حاجة إلى كل هذا الركام ، ويفهم أن هذا الركام من حثالة أقوام ضلوا وانحرفوا فهو لايستطيع أن سهدمم أو يقدم لهم شيئاً نافعاً وأنه من صنع بيئة أخرى، فلماذا يترحمو نه ويقدمونه ويملأون به الصفحات إلا إن كانوا يريدون خداع الذين لا خلقية لهم و تضليلهم .

إنَّ الأمانة تقتضى من الصحافة العربية حين تقدم قصة أو كتاباً أوموضوعاً غربياً أن تقدم كاتبه بأمانة وتقدم ظروف البحث بأمانة وأن توازن بين مفهومنا الإسلامى وبين مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم العكس .

أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بكل هذا الركام من المترجمات الى تزيد من حبرة الشباب الصغير الذى يكون فى هذه المرحلة فى حاجة إلى إضاءة الطريق أمام نفسه القلقة إلى معرفة الحير والنور والهدى والرشاد، فإن أصحابنا مسئولون أمام الله عن هذه الجرائم، لماذا لا يضعون الإجابات عن تلك الشبات والتساولات، لماذا لا يضعون أبحائهم المترجمة فى إطارها الصحيح، لماذا لا يقدمون الطيب والكريم والنافع ويوثرون عليه الخبيث والفاسد والمنحرف منذ أن اصطنع لهم طه حسن ترجمة القصة الفرنسية المكشوفة (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها) وفى مجال التراث تفسح الصحافة العربية أعمدة كثيرة، وموضوعات متعددة، وترمى تراثنا بأنه صحائف صفراء كما يقول يوسف إدريس وغيره، وهو قول باطل، فإن تراثنا تشهد له الدنيا كلها، وعلماء الغرب المنصفون يعرفون قدره، ولا عارى في هذا إلا عدو أو جاهل أو مضلل.

ولقد هدى تراثنا الغرب وقامت عليه الحضارة المعاصرة واعترف له أهل الفضل فلماذا ينكره أبناء هذه الأمة من أهل العقوق أولياء القوى الغاصبة والضالة ليرضوا بكتاباتهم أولئك الذين برسلون لهم من وراء البحار الدعوات والجوائز والهدايا ويكونون بهذه الأفكار المسمومة خصوماً لهذه الأمة.

ولقد تولى مهاحمة التراث وزير الشباب فى عصر باثد هو الدكتور صنى الدين أبو العز ونعى على الأمة ما تبذل من مال وجهد ، وقال إن الاهمام بالتراث يعوق حركة الشباب و بحد من انطلاقه .

وبذلك جرى فى مجرى التغريب وخضع لمخططاته حيث لم يكن التراث علامة الرجعية ولا دليل التخلف أو التحجر ، ولعل صاحب هذه الدعوى المسمومة لم يطالع وجه تراثنا فى صورته الحقيقية المشرفة .

ولعله لم يعرف أن من بين أعلامنا ومفكرينا القدامى من عالجوا القضايا التى تشغل الإنسان المعاصر اليوم وتركوا فى هذا كتابات رائعة ونادرة لو أنها قدمت للشباب من جديد لاهتدى بها ولكانت خيراً مما يترجمونه له من سموم الفكر الوافد.

« ولو شاء أن أعرض معه بعض هذه النماذج لقدمت قوائم مستفيضة بكل الذين قالوا لا ، عبر تراثنا وأضاءوا بالكلمة طريق أمهم فى أحلك الظروف ، نذكر منهم الإمام الصامد أحمد بن حنبل فى محنته الشهيرة ، والإمام الأعظم أبو حنيفة وما جرى له حين رفض ولاية القضاء. وهناك العز بن عبد السلام الذي أفتى فى ظروف كظروف أمتنا بأن يسهم السلطان كما يسهم المواطنون فى بعثات الجهاد ، فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه وغلانه فإذا لم تف بنصيبه نظر فى أمر عرضه للبيع ، وهناك حروب الصليبين ونضال نور الدين وصلاح الدين فيها .

« ولدينا من التراث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة الحاكم وحدود النزام المحكومين ، كما تضع الأسس العامة لبناء الحكومة ، وبمتاز هذا الفكر السياسي في هذا التراث بنظرة مثالية واقعية إذ بجعل قضية الحرية والعدل فيه

مطلقة لا تحتمل المساومة أو التحايل ، ولدينا مكتبة اقتصادية متكاملة تعالج شئون المال وإخراج ونظم الإدارة ، أما تراثنا العلمي فلدينا مكتبة ضخمة ، وكلها تو كد قدرة الإنسان العربي المسلم على الامتياز والتفوق .

 « فإن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد وجاوزت ما كانوا محلمون به فإن هذا لا يعنى أن ندير لهم ظهورنا لأن في هذا خطراً كل الحطر ، إذ نصبح شعباً بلا أصل ولا ماض .

﴿ وَمَا أَضْيِعُ الْأُمَّةُ حَنَّ يَكُونَ حَاضَرُهَا لَا أَصَلَّ لِهُ وَلَا مَاضٌ وَلَا تَارِيخُ ﴾

اتخذ خصوم الفكر الإسلامى الصحافة العربية منطلقاً للهجوم على النراث الإسلامى تحت عنوان الأدب فتصدى لويس عوض ويوسف إدريس وغيرهم لهذا العمل فى ذكاء وكانت تجربة القوميين السوريين أيضاً من أخطر هذه المحاولات.

فالدكتور لويس عوض بهاجم ان خلدون ويحاول أن يصوره تلميذاً للفكر اليوناني والروماني ويلتمس خيوطاً مهلهلة لبربط فكره بهذا الاتجاه . ويرجح بالباطل أن يكون ابن خلدون قد عرف اللاتينية لأنه ذكر أسماء مؤرخين أو علماء مفكرين أوربيين ، أو هو ذكر وقائع منسوبة إلى هولاء المفكرين الأوربيين مع أن هذا الأمر وحده -- كا يقول الأستاذ أحمد رشدى صالح -- لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقراء تربية كبار المفكرين العرب ومهم ابن خلدون تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من المفكرين غير العرب من خلال الترحمات المكتبرة التي زخرت بها اللغة العربية في عصر العباسيين ولمكن الدكتور لويس عوض يرجح أن يكون ابن خلدون قد قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن ابن خلدون أرسل في سفارة إلى بلاط بطرس القاسي ملك اشبيليه ومن المرجح جداً أن يكون قد استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك ، وهو استنتاج خاطيء فليس شرطاً استخدم الأسبانية أثناء سفارته تلك ، وهو استنتاج خاطيء فليس شرطاً في رجل يسفره العرب لهم أن يعرف لغة أجنبية ليخاطب ملك أشبيليه بهذه اللغة ، وكان يكفيه الاستعانة بمرجم وكانت قصور أمراء المسلمين وقصور أمراء المسلمين وقصور أمراء المسلمين وقصور أمراء المسلمين وقصور أمراء المسلمين عتوى على ناس وظيفهم الترحة .

والواقع أن ابن خلدون أخذ من المصادر العربية ولم يتعامل مباشرة مع مصادر الثقافة الأوربية وقد حرص ابن خلدون على أن يعرفنا بأساتذته والعلوم التى قرأها لكنه لم يذكر واو بكلمة واحدة ما يرجح أنه استعان بأقكار

أجنبية . وأو كان ان خلدون استعان باللغة اللاتينية والمراجع الأجنبية لكان أعداء ان خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة أنهم زعموا عنه مختلف المزاعم الشخصية .

وقد حاول لويس عوض أن يرسم صورة مضالة لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أعطى قيادتها الأدبية لثلاثة :

« محمد مندور ونجيب محفوظ ولويس عوض » .

مدعياً أن هؤلاء الثلاثة هم الذين وضعوا بذور النهضة والتقدم خلفاً للمدرسة التي خرجت طه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمى وأنهم كانوا النور المضيء في ظلمات هذه المرحلة .

وقد ردت الدكتورة بنت الشاطىء على لويس عوض فقالت :

إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية التي قال إنه ألقاها هو و محمد مندور ونجيب محفوظ في أحشاء التربة المعتمة والأرض الحراب لأن هذه البذور بصريح اعترافه لم تكن لترى النور قط . إذن فمن أين استمد الشعب زاد وعيه ونور بصيرته ورى وجدانه . والذى يسجله الواقع التاريخي أنه كان هناك دائماً نبع سخى لم يغض أبداً ، عمد حماهير الشعب الأي بالرى المستديم ويفيض عليها من منهله الصافى ما برهف وجدانها وينير بصيرتها ويشحذ إراديها للنضال من أجل الوجود الحر الكريم . كان هناك « القرآن » يتلى في البيوت والأكواخ والمساجد والزوايا وينفذ إلى أعماق القرى ونائى النجوع منفرداً بالسيطرة المكاملة على الوجدان الشعبي ، الذى لم ينفذ إليه قط من أى منفرداً بالسيطرة المكاملة على الوجدان الشعبي ، الذى لم ينفذ إليه قط من أى على عامة الشعب وحيل بنهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بتى لم كتابهم الحالد ينسخ أمينهم عمدد سخى من الوعى و عزق عن بصيرتهم حجب الجهل وغشاوة العمى و غطاء الغفلة ويلح على عقولهم ونفوسهم بكلمات الله في حقوق الإنسان وكرامة المبشر ، من هذا النوع السخى وجدت الأرض الطيبة من الموى المستدم ما عميها من العقم و الجدب ، من هذه المدرسة تلتى الشعب الأمى الموري المستدم ما عميها من العقم و الجدب ، من هذه المدرسة تلتى الشعب الأمى الموري المستدم ما عميها من العقم و الجدب ، من هذه المدرسة تلتى الشعب الأمى الموري المهم الموريد الموريد الموريد الموريد الأمي المستدم ما عميها من العقم و الجدب ، من هذه المدرسة تلتى الشعب الأمي

الشحنة للاقتحام العنيد لمكل العوائق والمواقع التي تعترض حياته عصيا على كل المحاولات التي تغير نصاً لمكلمات الله التي يتلوها الأميون مصبحين وممسين ديناً وعقيدة لن يرفضوا الإقرار بالعبودية إلا لله وحده وأن يقاوموا البغي والظلم والباطل ويسحقوا جبروت الطغاة ».

وتقول الدكتورة بنت الشاطيء في دحض هذه الدعوات المسمومة التي حمل لواءها لويس عوض في الدعاية لطائفة المضللين من التقدميين والعلمانيين و دُعَاةُ المَاديةُ والمَاركسيةُ في صدر جريدة الأهرام : مجهل تاريخنا من يظن أن هذا الشعب في حمهرته العامة بتي جامد الضمير مخدر الحواس بصليل الأغلال حتى جاء دعاة التطور وأنصار التقدم فعلموه ، وبجهل شخصية هذه الأمة من يتصور أنها اطمأنت إلى شيء من البضاعة الفكرية والثقافة المحلوبة أو انفعلت بها وهي تتأهب للاقتحام العنيد لكل العوائق والموانع التي تحول دون وجودها الحر ، فقبل أن تسمع الدنيا بالمذاهب الحديثة والحركات المعاصرة كان هذا الشعب الأمى يفرض وجوده على الغزاة والطغاة من كل جنس وملة فيحسبون له ألف حساب ، فلم يدعهم مهدءون لحظة من ليل أو نهار وقد أعيتهم منه شيى الحيل فما أجدت عليه يد حديدية ولا لهفة معاهدة ولا انطلت عليه حيلة المفاوضات ، وفرض وجوده على القصر والأحزاب ، لم يُستورد الشعب زاد وعيه من الحارج وإنما هو سره الحالد تلقاه جيل عن جيل أمانة صعبة ومبراثاً محتوماً ، فالشعب الذي قهر الصليبيين وهزم التتار ودوخ الجبابرة و لفظ الغزاة على مسار الزمن لم يكن محاجة إلى من ينقل إليه مقالا في التطور يستثير به نخوته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدي تشحذ إرادته ، ولديه النبع الصافى يعصمه من الغفلة والضلال وفيه مبراثه العريق نزوده بطاقة متجددة على تحدى البغي والشر ، هذا مير اثنا قد تلقاه جيل عرابي عن قاهرى الصليبيين والتتار ، ثم تركه للحيل الحالف مباشرة ، جيل مصطنى كامل فكان وقوداً لثورة ١٩١٩ ولا يقل قائل أن دعاة التقدم هزوا في الأمة ضميراً جامداً وحواس معطلة و وجداناً أصم ، فلقد قامت بينهم و بنن الوجدان الشعبي سدود وأبواب » و هكذا نرى كيف قادت الصحافة عن طريق الأدب معركة التجهيل والهز ممة ومحاربة النراث الأصيل. ولقد كان من أخطر أخطار هو لاء الذين تسلطوا على الصحافة باسم الأدب في تلك الفترة وهم عتاة الماركسيين والوجوديين والعلمانيين إن حاولوا خلق « وجود » لهم في مجال الشعر والمسرح والنقد الأدبي والقصة والرواية فقدموا أسماء ممسوخة ضالة لم تلبث أن سقطت لأنها لم تكن جديرة بالبقاء أو الاستمرار ولأن الهالة الكاذبة التي أضفتها عليها الصحافة العربية لم تحقق لهما نفوذاً أو سلطاناً.

ولعل أخطر الحطر أن هذه الطائفة تحملت مسئولية خطيرة أمام التاريخ ، للحريمة الشديدة الحطر التي قامت بالدعوة لهما ، وهي فصل الأدب العربي المعاصر عن الأدب العربي في قرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام ، وفصل ما أسموه الفكر العربي عن الفكر الإسلام ، وأنها حاولت إقامة جدار عريض بحجب الضوء والهواء عن مير اثنا القديم ، فإذا قدم عرض له بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذي رسمه الاستشراق وفسره تفسيراً مادياً وغض من قدره .

كذلك فإن النقد و دراسة الأدب العربى لم يكن إلا ترجمة غربية كاملة لأسلوب ومناهج النقد الأدبى و دراسة الآداب الغربية ، فالنقد الأدبى كان كله ترحمة .

- ١ كتاب الأسلوب لأحمد الشايب منقول من مادة كتاب John geming مع أمثلة وشواهد عربية .
  - ۲ كتاب أصول النقد الأدبى منقول من مادة كتاب Winahesles مع شواهد عربية .
- ٣ كتاب النقد الأدبى لأحمد أمين ( الجزء الأول ) تلخيص من كتاب Hudson الموضوعات هي الموضوعات مع الشواهد من الأدب العربي .
- ٤ الجزء الثانى من النقد الأدبى اعتمد على مادة دائرة المعارف الجريطانية وعلى سينتسرى المعروف.

والدكتورة سهير القلماوى انصرفت إلى دراسة النقد الأدبى والنظريات الغربية معتمدة على كتاب سينتسرى الذى لعب دوراً هاماً فى كلية الآداب، وكتبت سهير القلماوى (رسالة فى المحاكاة) عرضت فيها نظرية أرسطو وما كتبه عنها النقاد الغربيون.

و إذا كانت القصة العربية هي القصة الغربية مترجمة مع تغيير لأسماء الأماكن فإن النقد الأدبي كان كذلك.

بل إن كلية الآداب نفسها كانت قطعة من عمل التغريب.

وكل هذامن الحقائق التي حاولت الصحافة العربية إخفاءها والتدليس عليها .. تقول الدكتورة بنت الشاطئ :

لم ينقض لى عجب وأنا أرى كلية الآداب دون غيرها من الكليات تستأثر بكل هذا الاهمام من الدول ذات النفوذ الاستعارى مع أن الكلية كانت فى حساب قوى أقل الكليات أهمية وأهونها شأناً ، ثم هيأ الله لى من كشف سر هذا اللغز المحمر .

فهذه الكلية بالذات هي التي تتولى دراسة وجدان الأمة ومزاج الشعب وتكشف عن عناصر شخصيته ومقومات وجوده بما تقوم به من دراسة للغة الأمة وآدامها وتاريخها وفلسفتها ، ثم هي التي تتولى في الوقت نفسه فتح النوافذ الغربية أمام عقول الشباب بما تدرس من آداب أجنبية قديمة وحديثة ومما تختار من تيارات الفكر الغربي ومذاهبه ، فأى عجب في أن تتصارع الدول الأجنبية على مناطق النفوذ فيها وأن يعدوها مركزاً للغزو الفكرى والتأثير الوجداني . والدراسة في الكليات الأخرى علمية موضوعية لا مجال فيها لتسلل الغزو ولا فرصة فيها لتشويه أو تحريف ، وأدركت قيمة الكنز فيها للشك غلكه من تراث المعرفة والذي طالما أغرانا مغرون بالصد عنه والزهد فيه وألحوا علينا في إهماله ونبذه في الوقت الذي كانت دوائر والزهد فيه وألحوا علينا في إهماله ونبذه في الوقت الذي كانت دوائر الاستشراق تحرص أشدا لحرص على جمعه وتعكف في شبه رهبنة على درسه ووعيه .

إذا اشتغلنا نحن العرب بتراثنا اتهمنا بالرجعية ووصمنا بالتأخر وشهمًا بالهياكل الحفرية. وإذا اشتغل به أمثال جب ومرجليوث وماسنيون يعتربهم العرب الحديث: هل نتوقع أن نصبح ونمسى فإذا شيوخنا الذين يدرسون لنا القرآن والحديث وتاريخ الإسلام قد استبدل بهم خواجات من الغرب . بهم المهتمون منا بدراسة تاريخ الإسلام فيقال إننا نصر على أن يظل الشرق العربي في مكانه الاستراتيجي ممقابر الأنبياء ، وأما إذا عشنا في أساطير اليونان مع زيوس وباخوس ومارس وديانا وما لا أدرى من آلحة خرافية فنحن ذو ثقافة عصرية تستحق منا جائزة الدولة .

وتتحدث الدكتورة بنت الشاطئ عمن كشفوا فساد الجامعة (كلية الآداب)، كان المستعمر يقدر أن مصيره هنا رهن بالوعى الفكرى يتولى قيادته مفكرون أمناء وكتاب أحرار، ومن جانب آخر كان القصر والأحزاب السياسية في أشد الحاجة إلى دعاة فهم يؤثرون الرأى العام ومخدرون وجدان الجاهير وعقولها في أعقاب ثورة ١٩١٩ وكان الظن بها – أى الجامعة – أن تظل حارسة على الوعى الفكرى . حيث لم تلبث آفة السياسة أن أحدثت تغل حارسة على الوعى الفكرى . حيث لم تلبث آفة السياسة أن أحدثت الميدان بالأدعياء والمأجورين والمحاسيب والوصوليين . من هؤلاء من لم محتمل الميدان بالأدعياء والمأجورين والمحاسيب والوصوليين . من هؤلاء من لم محتمل مشقة الجهد المضى محتماً عن اللباب الحر وآخرون قطعوا الأشواط ولكن على أكتاف غير هم وعبروا الطريق على أجنحة غير مشروعة حيث وجدوا أبدى تخلع من القصر على من محوزون الرضى السامى أو يدفعون النمن ومزيق النمس فئات الموائد الغربية ثم ظهر في الميدان يتشدق بألفاظ ضخمة وفريق النمس فئات الموائد الغربية ثم ظهر في الميدان يتشدق بألفاظ ضخمة وناتة ويقدم إلى السوق بضاعة مستعارة جمعها من هناك ومن هنا لك وأعطاها عناوين خلابة راقة .

ونقول: وحين كان طه حسين يفاخر بأنه رفض أن يعطى الدكتوراه لبعض الوزراء من حزب معارض لحزبه ، كان يعطيها لبعض الصعاليك المنافقين السائرين في ركبه ، ومنهم خدام الصهيونية والغزو الفكرى أمثال المهودى : «اسرائيل ولفنسون»

ولم تتوقف المعركة عند البراث وحده و لكنها شملت ميادين كثيرة منها : إحياء الفراعنة والأغريق ، فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عُمَّان ( المكوميديا الإلهية ) ولويس عوض ( المسرح اليوناني ) ومحمد صقر خفاجة ( هومبروس ) وهناك حديث الدكتور مندور الذي هو محكم تكوينه الجامعي الأول تلميذ محلص لليونان وعاشق لفنهم ، وعارف لحضارتهم ، وصفحات عريضة تقدمها الصحافة عن حصان طرواده وحضارة اليونان والإلياذه والأوديسا دون أن تكون هناك صفحة واحدة عن خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص ، وهم يذكرون دائماً أستاذهم وعميدهم طه حسين الذي كان أول من حمل لواء هذه الأساطير التي كانت تسمى علم الأصنام ، وهم يقولون أن طه حسين تعلم من هذه الأساطير الشك في الشعر الجاهلي وفي التراث الشعرى الضخم الذي نسب إلى قيس بن المالوح أو مجنون بني عامر ، ولا ربب أن هذا البراث الذي حفلت به الصحف العربية كان بهدف أساساً إلى تغيير مفاهيم المسلمين التي قدمها لهم الإسلام ، حيث تسيطر عليه تلك المفاهيم القائمة على الصراع بين الآلهة والإنسان ، ومفاهيم الصلب والخطيئة وغيرها ، وكذلك كانت الصحف معنية كل العناية بدانتي والكوميديا الإلهية ، وهي وجهة نظر مسيحية قدمها دانتي وخدمها حسن عَمَّانَ وَكُرْمُهَا لُويْسَ عُوضٌ ، وَكُلُّهَا مَفَاهُمُ خَاطَّتُهُ مِنْ وَجُهُهُ نَظُّرُ الْإِسْلامُ ، وكان على المترحمين أمانة أن يشرحوا لنا خلفيات الأحداث ووجموه الاختلاف بين مفهوم دانتي للجنة والجحيم وبين مفهوم الإسلام ، حتى نعرف على الْأُقُل كيف بمكن أن يدخل الجُنة من ذهب إلى الجحيم وكيف يقتحم قوى الشر وأن يعود إلى الجمحيم .

ونجد هنالك أيضاً ذلك الاهتمام الواسع العميق بالفرعونية ، وبالكتابة عنها ، وبالكتابة عن تاريخها وآدامها ، وقد تخصص في هذا : كمال الملاخ

ولويس عوض وبطرس غالى وكثيرون باهمام كبير ، لتاريخ قديم جاء الإسلام ليضع فاصلا قوياً عميقاً بيننا وبينه أسماه المؤرخون « الانقطاع الحضارى » ولست أدرى لماذا هذا الاهمام كله من الصحف العربية .

إن لغتنا الآن ليست لغة الفراعنة التي ماتت منذ قرون ، وديننا ليس دينهم ، وعاداتنا وتقاليدنا إسلامية عربية وأدبنا أدب عربي أصيل ، أما أدب قدماء المصريين وكل تراثهم وقيمهم وتقاليدهم فقد اندثرت مع حضاراتهم ، أما تراثنا الفكرى ومقومات حياتنا القائمة اليوم فإنها مرتبط أوثق ارتباط بالإسلام والقرآن .

ولا ربب أن تلك المحاولات التي تحتضها الصحافة بمحاولة إبتعاث صلات وعلاقات بيننا وبين الفرعونية القديمة إنما تصدر عن حقد دفين أو عبث بالغ ، فإن المصريين سواء من قدم مهم من الهجرات العربية المتعددة التي بدأت قبل الفتح أو من صهرته البوتقة العربية فأصبح عربياً ، هذا الشعب مبتور الصلة بالقدماء المصريين ولا تربطه بهم رابطة حضارية ذات بال . ولا ربب أن الحضارة الفرعونية هي من الحضارات الميتة التي انقرضت دون أن تتطور منها حضارة أخرى . وهذه هي النتيجة التي انهي المها أكبر فلاسفة التاريخ وفي مقدمهم أرنولد تويني إذ يرى أن الحضارة المصرية القدعة قد انقرضت في القرن الحامس الميلادي .

وليس أعجب مما فعل الدكتور لويس عوض حين حاول إحياء التاريخ القديم فى ثوب مسرحى أو قصصى بمسرحية «الراهب» عن قصة (أيانوفر) راهب الإسكندرية ، وقد حاول أن يضنى عليه تلك الصورة البطولية من أنه ضحى بحياته من أجل إنقاذ روح مصر ، وأنه قاد المقاومة الشعبية ، وأعطى الصورة ذلك اللون العنصرى الإقليمي بمفهوم تخليص مصر من الرومان وقوى التسلط الأجنبية .

ولا أعتقد أن اويس عوض قد حصل على مصادر تاريخية حقيقية تمكنه من إيجاد خلفية حقيقية لهذه المسرحية ولكنها هي المحاولات الحيالية التي لا قيمة لها في أن تقدم شيئاً حقيقياً نافعاً . وفى مفهومنا أن الذين ثبتوا على المسيحية أمام اضطهاد الرومان شهداء وأن الذين قاوموا النفوذ الرومانى أبطال ، ولكن لويس عوض لم يقصد هذا وإنما قصد أهدافاً أخرى قائمة على التعصب والهوى .

ولقد قام (محمد أنيس منصور) بدور كبير في إحياء الأساطير الفرعونية في مقالات متصلة ، وقدم ركاماً كثيراً عن الفكر الفلسني والديني عن الفراعنة وهو من نافلة القول التي لا تقدم ولا تؤخر ، فلم يعد هناك من يؤمن مهذه الأساطير ، كذلك فقد كانت من خداعات الكتاب ذلك الحديث المكرر المعاد عن ديانة التوحيد عند أخناتون ولم يكن أخناتون إلا أحد مؤلمي الشمس ، أما ما عرفه الفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه في مجال الهندسة والعارة والزراعة فغلك تراث الأجيال الذي قدمته لهم الأديان الساوية أساساً ، ولكن الفراعنة لم يكونوا إلا مسخرين للأساطير والأشباح والأرواح والسحر ومايسمونه مير الأرقام وقوى الحروف وهي من الحدع الباطلة ، أما إيمان الفراعنة بالحياة بعد الموت فهومستمد من أديان السهاء

والهدف معروف لتقديم كل هذه الأساطير، وهو بلبلة الأذهان وصرفها عن مفهوم الدين الحق والتوحيد الأصيل.

#### ( ધ )

ونجد ذلك الاهمام البالغ من الصحافة بالفكر البشرى وبالصيحات الحارجة عن مفهوم الإسلام فهى تولى إهماما كبيراً للزنادقة ، فقد وسع طه حسن على الناس بالحديث عن شعوبية أبى نواس وحسين الضحاك وبشار ، وقد كشفت الصفحات عن صلات هؤلاء الزنادقة بالقرامطة وحقدهم على الإسلام والعرب ، ولم يقف أحدهم عند وصف الحمر والمحون بل بلغوا إلى أسوأ من ذلك : إلى أقسى صور الهجاء وأدب الغلمان .

وقال طه حسن فى وصف أحدهم أنه شاعر خليع مهالك على اللذة . إذن فلماذا تفرد الصحف صفحات لهوالاء وتذهب أكثر من ذلك فتدافع عن تفسير ابن عربى للقرآن الكريم الذى يدعو جهاراً إلى الزندقة .

وابن عربى معروف بأنه متأول لنصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة تأويلا يفرغ هذه النصوص المقدسة من محتواها وبحشوها بالحرافات والعبث ، وقد تبين أن هناك اتفاقية بين جامعة السربون (معهد الدراسات العليا بباريس وبين المجلس الأعلى للآ.اب والفنون ) لبعث هذا التراث المخرب ونشره بين يدى الناس وخاصة كتابه ( الفتوحات المكية ) .

وخفتت أصوات الصحف العربية عن الإشارة إلى الأيدى الخفية التي خططت وأعانت على تفويت هذه الصفقة المشبوهة ، ويقال أن الأيدى الآئمة هي وراء معهد در الآباء الدومنيكان ، وهو معهد تبشيرى يتخذ من العمل الفكرى ستاراً له لنشر سمومه بين طلاب العلم ، وأساتذة الجامعات ، ولاريب أن أفكار محيى الدين بن عربي في وحدة الوجود وتطاوله على الذات العلمية وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة والقرآن الكريم أظهر من أن تخفى ، وهناك فتاوى العلماء بكفره ومروقه وخلعه لربقة الدين ، ومن هوالاء العز بن عبد السلام وابن تيمية والكتاني والحسين بن الأهذل الهي ومحمد النبو بن عبد الوهاب ما يؤكد ابن عبد الوهاب . وقد ورد للإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب ما يؤكد وقد قامت قيامة الشعوبيين والتغريبيين على قرار إيقاف كتاب الفتوحات وأيديم الصحافة في ذلك كل التأييد .

ويعرف الكثيرون أن ان عربى له كتابات خادعة يدارى بها سمومه ، ويستدل بها الماكرون من أتباعه لمحاولة تصحيح صورته فى نظر الناس . ولكن الباحث الحقيقي لفكره بجده يقول فى نصوص الحكم : أن فرعون هو الرب الأعلى ، أى أنه لم يكذب حينها قال لقومه أنا ربكم الأعلى ، وقد احتضن نظرية ( وحدة الوجود ووحدة الشهود ) التى انتقلت من الفلسفة اليونانية وأخذ بها الصوفية قد ما وحديثاً و دافعوا عنها باللف والدوران .

ويقرر ان عربى فى حميع مؤلفاته أنه لا عذاب فى الآخرة ، ويقول : يسمى عذاباً من عذوبة طعمه ، ويقرر بأنه لبس للوعيد وجود يوم القيامة ويصف الذات الإلهية وصفاً مادياً مخالفاً تمام المخالفة لصفته القرآنية التى يؤمن بها أهل السنة والجهاعة ، فإنه يقول أنه عين الأشياء وأن العالم صورته وهو روح العالم المدرك ، وهذا المفهوم باطل وخاطىء وليس هو مفهوم أهل السنة والجهاعة «ليس كمثله شيء» وأنه لايحل فى الأشياء سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبراً :

وتفسح الصحافة العربية صفحاتها للعناية بالأدب المكشوف والوجودية فترى عميد الإمام يقدم كتاباً اسمه ( المومس فى الأدب ) للدكتور هارولد جرينوولد وهو دراسة عن محترفى البغاء فى أمريكا . وماذا بهمنا فى همذا والمشكلة ليست مشكلتنا ، ويعنى الكاتب بأن يتتبع ما تضمنته الأعمال الأدبية فى مختلف العصور عن بائعات الهوى ، وتميز البغايا عن سائر النساء ، ويشير إلى أن الرغبة فى الانتقام هى من بين الأسباب التى تدفع بعض النساء إلى البغاء فهن حين عمهن أجسادهن يعتقدن أن ذلك يلحق العار بدومهن أو يثأرن من المحتمع الذى ظلمهن أو ينتقمن من رجل معين أو جنس الرجال بوجه عام ، ويعنى الكتاب ومترجمه بعاهرات قدماء المصريين وقدماء الإغريق .

ويعنى أنيس منصور بالوجودية وكتابات فرنسوا ساجان و مملاً الصفحات على امتداد الأسابيع والشهور بهذه الأفكار المسمومة ، عندما تعالت صيحة الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرى ، ثم لم تلبث أن سقطت لأنها لم تستطع أن تستجيب للفطرة الإنسانية ، وإنما كانت تمثل الأوهام والمطامع والشهوات والصرخات الصاخبة ، ولذلك سرعان ما انطفأت الوجودية وسارتر وفرانسوا ساجان .

ويعنى أنيس منصور بأن يترجم سموم ساجان ليطلع شبابنا وبناتنا على ما لم يقرأوه فيقول أنها فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت ، الصدفة شاءت . ونعرف أن وراء هذه التفاهات قوى تنشرها وتملأ بها الدنيا وتجند لهما أسباب الشهرة والممال لأنها سموم يتلقفها الشباب فيزداد رخاوة ومرضاً .

وتتحدث الصحف العربية عن أدب الجنس الذي يحتضر ، وتنحسر موجته في حزن عجيب ، ويجددون الدعوة إلى أصحاب فلسفة الاعتلاء

بالجنس ، الذى بمكن أن يقوم عليه الكثير من الأعمال الأدبية والفنية . مور افيا، ساجان ، نو نيكوف وغير هم .

وقد وصلت حرية الكتابة في الجنس إلى حد الابتذال .

ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول الجنس قد أعماهم عن كل ما عداه ، وأصبحت روايات الجنس بغيضة إلى النفوس ، وقد كان بجب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة ، وأن الإنسان مهما كانت دوافعه وأهدا فه ونكسات حيويتة لا يعيش بالجنس وحده على الدوام . ولقد تبين أن جذوة الفرويدية التي هبت منها موجة الجنس والوجودية والهيبية قد خبت تماماً ولكنهم ما زالوا يوقدون النار .

ونجد ذلك الاهتمام والتفاخر بأن مورافيا بحاكم للمرة الرابعة ولا يستحون عن نشر ذلك معللين أن اتهامه كان فى كل مرة جنسياً وبأنه يفسد الأخلاق ، ومع ذلك نجد من يسافر للحديث معه ويستقدمونه ، وهو سادر فى ضلاله ، ومن العجب أن برسلوا له فتيات ليتحدين فى الجنس ، ويترحمن الجنس ويكتبن عن الجنس .

« هذه رابع مرة يدخل فيها إلى المحكمة منهماً بسبب رواية من رواياته . الرواية الأخيرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الكاتب ينهم فيها بإفساد الأخلاق عن طريق روايته ويصفونه بأنه تلميذ دستوفسكي أستاذ العنف في الأدب البشري كله » . ولا يتوقف الأمر عند هذا بل ترى دعاة العامية والحروف اللاتينية تفسح لهم الصحف العربية أعمدة وتهم بهم ، وإذا جاء عزيز أباظة وتحدث عن اللغة الفصحى وهاجم اللهجة العامية وكتابها شنت عليه الحرب من الماركسين والوجوديين على السواء ، كأنما هناك اتفاق مشترك بين القوى المضادة على عاربة الفصحى ، وبالرغم من أن أنيس منصور يتحذلق أحياناً في الدعوة إلى الفصحى إلا أنه هاجم عزيز أباظة .. يقول : أخطأ عزيز أباظة مرتين : (أولا) عندما جعل مشكلة الفصحى والعامية نوعاً من الشكوى وكان في استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر الحر ومن الفنون التجريدية في الرسوم . ( ثانباً ) جعل القصة شكوى أو بلاغاً أو تهمة في حين أن مشاكل اللغة والفن هي وجهات نظر وتجارب يقوم بها الأدباء والفنانون في مجالات مختلفة في الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن يكون هناك تطوير لأدوات التعبير » .

وهذا الكلام المسموم الذي يقوله أنيس منصور هو ذلك النص المكتوب الذي قدمه الاستشراق والتبشير لطه حسين وسلامة موسى وكل أعداء الفصحى ليقولوا به ، خداعاً ، وإلا فمن قال أن اللغة العربية الفصحى تخضع لمثل هذه المفاهيم ، وهي لغة القرآن الكريم ولغة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة والفكر ، ولغة مائة مليون من العرب وكل محاولة ترمى إلى ما تسمى بتطوير أدوات التعبير إنما تسمدف إبجاد فاصل عميق بين بلاغة القرآن وبيانه وبين أسلوب الأداء العربي ولاريب أن كل ما يدعى بالتقريب بين العامية والفصحى أو اللغة الوسطى أو غير ذلك إنما هو من محاولات التغريب والغزو الثقافي أو اللغة الوسطى أو غير ذلك إنما هو من محاولات التغريب والغزو الثقافي أو اللغة الوسطى أو غير ذلك إنما هو من محاولات التغريب والغزو الثقافي ويكذب أنيس منصور حين يقول أن اللغة وسيلة من وسائل المواصلات بين الناس وأنها تنطور فإن هذا القول إن كان معروفاً ما وراءه فإنه يمثل

دعوة خطيرة ، وإن كان لا يعرف ما وراءه فإنه يمثل جهلا بأبعاد قضية مرتبطة بالعقيدة والفكر والثقافة إلى أبعد حد .

و فى هذا المحال نجد من محاول أن محمل هذه السموم ويذيعها فى غلاف خادع كما يفعل فاروق شوشة فى برنامجه ( لغتنا الجميلة ) فهو ليس من أنصار الفصحى ولكنه من خصومها فى حقيقة الأمر وبالرغم من ذلك الغشاء الحادع ، وليس أصدق فى هذا المحال من أقوال ثلاثة :

١ - قول الدكتور أنطون غطاس كرم: أن الدراسة الأدبية في العالم العربي من زمن جورجي زيدان إلى عهد طه حسين قد نحت نحو المستشرقين إذ حقق المتشرقون أعمالا في غاية الجلال من حيث إحياء هذا التراث الأدبى وضبطة وشرحه ورده إلى أصوله.

٢ ــ قال أحمد أبو سعد : إن الأدب العربى الذى قدمته الأجيال المعاصرة
 من الشعوبيين و الماركسيين : هو أدب المرتزقة والندامى .

٣ ... قال عبد الرحمن بدوى : إن الأدب الذى ظهر فى مصر والبلاد العربية خلال الحمس والعشرين سنة الأخيرة يتصف بالإسفاف والضحالة والتفاهة والفقر فى الابتكار وانعدام الشرائط الفنية .

# الفضل النتاني الستاني الستعر

على طريق الصحافة العربية فى خدمة أهداف التغريب والشعوبية والغزو الثقافى كان احتفالها بالشعر الحر واهتمامها بدراسته وإفساح الطريق أمام كتابه ، وقد تبينت خلفية ذلك كله حين كشف دعاة القومية السورية والفينيقية والرموز المسيحية من المدارس اللبنانية عن غايتهم وأهدافهم من حيث اتخاذهم الشعر الحر وسيلة لضرب عامود الشعر الأصيل ومهاحمة اللغة العربية فى أعظم ميادينها على أساس أن حرب الفصحى تتركز فى إذاعة العامية والحروف اللاتينية والشعر الحر

ولم يقف الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالتراث فعنى كتابه على ابتعاث أبى نواس وبشار بن برد والفلسفات المستترة خلف الباطنية والمحوسية فى شعر دعاة التصوف الفاسنى فجرى إحياء الحلاج إلى جوار عشتروت وفينق وتموز وأدونيس، وظهر أدب الهزيمة والإباحية فى شعر نزار قبانى والرفض لكل قيم المحتمع الإسلامى فى شعر سميح القاسم ومحمود درويش، وفى هذا الجو المسحرم ظهر أمثال صلاح عبد الصبور الذى نصبه المكاهن الأكبر لويس عوض أميراً لشعراء الشعوبيين، وقد نمت هذه الحركة بتأبيد الاستشراق ودعم أمثال جاك برك وسعيد عقل ويوسف الحال لهما حتى تقدمت رسالة دكتوراه فى الجامعة اللبنانية عن تطور مفهوم الحب والمرأة فى شعر نزار قبانى وإشاعة مفاهيم الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة وإشاعة مفاهيم الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة أدونيس عن الشوبية الهربية خدمة لمذهب القوميين السوريين الذى جند أمثال ما كثيرات فى المشوب الكشف الجرىء من أمثال جاذبية صدقى وغيرها .

هذا هو التيار الذى احتضنته الصحافة العربية وجندت له الكثيرين باعتباره عاملا هاماً فى حركة الهدم الضخمة التى تقوم بها لحساب النفوذ الأجنى .

ولقد عمدت حركة اليسار أول ما عمدت لتثبت هذا التيار أن قامت بضرب الاتجاه الصحيح الذى قامت عليه حركة الشعر العربى الممتدة منذ فجر الإسلام إلى اليوم بتحطيم الإطار الأصيل ومهاجمة عامود الشعر والدعاة إليه ، وإتاحة الفرصة لأمرين : للشعر الحر الذى يقوم على غير أساس صحيح والشعر العلمى والزجل والفلكلور والبحث عن كل التفاهات التى قالها السكارى والمخرفون على مدى العصور على أساس أنها تراث للفلكلور ترمى كلها إلى التحرر من قبود اللغة العربية والنحو فى محاولة هروبية للخروج من مأزق الجهل إلى كبرياء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسرة .

و تولى أمثال السياب و البياتى و أدو نيس الدعوة إلى تمسيح الشعر و صعلكته و ابتعاث الأساطير القديمة و إحيائها فى عداء شديد للفصيحى و ما و راءها من قيم الإسلام و القرآن .

وجاء غالى شكرى ليغمز كل ماله اتصال بالبراث أو الدين أو الوطنية من الشعر ، ووصفه بالعقم مع تأكيده للخطة التغريبية التي يعمل عليها شعراء الرفض وشعراء العامية .

وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهيم المسمومة وأفسحت لهما ومكنت لهولاء الذين ظهروا في ذلك الاتجاه من أن يتفتحوا في رحامها وأن تلمع أسماؤهم ، والهدف هو ضرب اللغة العربية ، وضرب القيم والآخلاق من خلال ما تحمل هذه الكتابات من مفاهيم مضللة زائفة منحرفة وإحلال ظلام الوجودية والمادية والإباحية والماركسية المعقدة ومفاهيمها الضالة محلروحالأصالة والرحمة والعدل والتوحيد الحالص التي يمثلها الأدب العربي الأصيل.

بل إن هذه الموجة قد زلزلت مفاهيم الكثيرين فانحر فوا عن عامو د الشعر الأصيل إلى هذا الاتجاه أمثال محمود حسن إسماعيل وعبد الرحمن الحميسي وغيرهم .

استهدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العربية الإسلامية خلق مثل أعلى مغابر للمثل العربى الإسلامى يةوم على مفاهيم وثنية مضللة قوامها بعث الحضارة الفينْقية التي ظهرت في سوريا ثم في شمال أفريقيا قبل الميلاد بثلاثمائة عام تقريباً ، باعتبار أن الدعوة إلى سوريا الكبرى هي إعادة لمحد الفينيقيين وحضارتهم وبعث للعظمة الفينقية والسيادة الحقيقية على البحر المتوسط، وسوريا الكبرى أو فينيقيا المحيدة التي هي الفردوس المفقود والحلم الضائع وهي الأمل الكبير بالنسبة لكل أعداء الوحدة العربية وعلى هذه المفاهيم وفى إطار هذا المعنى يدور الأدب الذي قام عليه أدونيس ويوسف الحال وجريدة النهار وآزرُه لويس عوض وصلاح عبد الصبور .كذلك فقد ركزت هذه المحاولة على رمز تاريخي هو القائد الفينيقي السورى القديم هانيبال الذي دخل حروباً طويلة مع الرومان خلال الفترة الممتلة من ٢٦٤ ـ ٢٠٤ قبل الميلاد وقد وصلت جيوش هانيبال إلى أبواب روما واستولت تحت راية الفينيقين على كل شمال إيطاليا ، وفي هذا الإطار جاءت محاولة السياب والبياتي وأدونيس إلى إحياء الأساطير القديمة التي تساعد هذه الدعوة وترمز إلها . و لما لم مجدوًا للفينقيين القدماء أساطير معروفة لجأوا إلى الأساطير البابلية والآشورية لإحياثها وبعثها والعمل على استخدامها في الأدب الجديد ، وأهم هذه الأساطير التي وقف عندها القوميون السوريون : تموز وعشتار وأدونيس .

هذه هي الأفكار التي احتضنتها الصحافة العربية لتغرسها في نفوس الشباب العربي المسلم والتي جندت لهما عشرات من شعراء الرفض الذي يرفضون الحضارة العربية الإسلامية أساساً ويصمونها بكل نقيصة

ويعتقد أصحاب هذه الأفكار أنهم يعيشون فى الأرض الخراب التى هي العالم العربي الإسلامي ، فهم لكل هذه القيم كارهون ولهما محاربون ..

فى سبيل انبعاث الأساطير البابلية القائمة على الوثينية والإباحية والتي تتكامل مع الدعوة إلى الفرعونية أيضاً ، وقد وصفها أحد الكتاب بأنها مغالطات مقصودة تهدف فى النهاية إلى خلق فكرة مغرية بمكن لصغار النفوس وصغار العقول أن يلتفوا حولها محاسة ، وحتى تكون هذه الفكرة مدرسة قوية لتخريج عملاء محاربون الفكرة العربية والدعوة الإسلامية داخل الوطن العربي، وأن هذه المغالطات تهدف إلى المساعدة على بعث الأقليات الفكرية والدينية والعنصرية الأخرى .

وهكذا استطاعت الصحافة العربية أن تحشد حشداً هائلا من دعاة الشعر الحر الذين انطووا فى هذه المفاهيم عارفين لهما أو جاهلين ، تحت اسم فينيقيا القبلة الروحية التى يعود المحد الغابر إلى هذه المنطقة من خلالهما ، ويعتبر (على أحمد سعيد) الذى غير ملته واسمه فأطلق عليه زعيم القوميين السوريين أنطون سعادة قبل أن يشنق اسم الإله البابلي القديم وجعله أمير شعرائهم وكان قد خرج من بلاده هارباً منذ سنوات وعاش فى لبنان وباريس وهيئت له كل الأسباب التى تجعله فى مركز الصدارة ، أسندت إليه رئاسة تحرير مجلة شعر ثم مجلة مواقف .

وقد حمل أدونيس كل مفاهيم أنطون سعادة فى كراهية العروبة والإسلام واحتقار الواقع المعاصر ، والدعوة إلى تغييره وإحياء تراث الفينيقية القديم باعتبار فينيقيا هى الفردوس المفقود عند القوميين السوريين .

يقول رجاء النقاش « وقد أدرك الاستعار قيمة هذه الفكرة فوقف وراءها وساندها فهى فى حقيقتها جزء من الثورة المضادة للعروبة ، لأنها تحاول أن تشر الشك فى سلامة الفكرة العربية والإسلامية » .

« والاستعار هو راعى الفكرة ومغذيها إلى أبعد مدى ، يريد أن يستفيد منها فى خلق جيل مشبع بوهم الروح الفينيقية كاره للوحدة العربية . كل هذا انتهى بأدونيس إلى كره العرب والعروبة كراهة عميقة ، لذلك فهو يتبنى كل ما يوحى بابتعاده عن العروبة وسخطه عليها ، بالإضافة إلى غنائه النائح حول فينيقيا وإلى تسمية نفسه باسم أدونيس كرمز من الرموز التى يدعو

القوميون السوريون إلى إحيائها ، بالإضافة إلى هذا كله فقد سمى نفسه في قصيدة أخرى : مهيار الدمشقى . ويشبه أدونيس نفسه بمهيار على اعتبار أن مهيار لاينتمى إلى العرب ، لأنه من أصل فارسى ، وبذلك يتبرأ أدونيس من عروبته ويعلن أنه مثل مهيار من أصل غير عربى ، مهيار الدمشقى فينيقى وهو يقول : المصريون فراعنة والسوريون فينيقيون . ويقول رجاء النقاش : لقد أصبح واضحاً بعد مرور أكثر من ربع قرن أن قيادات حزب القوميين السوريين كانت متصلة من ناحية التمويل والتوجيه بالسلطات الاستعارية الاجنبية . وكان الهدف من قيام الحزب أن يكون عنصراً من العناصر المساعدة على تمزيق الأمة العربية وإعاقة أى تطور مادى أو فكرى لهما وهكذا نجد الإجابة على السؤال الحائر : لماذا يعملون على زحزحة الناس عن القيم الأصيلة وينقلون الناس من مفاهيمهم التى صنعها الإسلام أربعة عشر قرناً .

وما يقال عن أدونيس ، يقال عن بدر شاكر السياب الذي كان مضطرب المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية المحلية والشيوعية ، وبين الارتباط بالقوميين ثم مجاعة مجلة شعر ، القوميين السوريين ، يقول رجاء النقاش : « وكان الذين بها حمون السياب برون فيه منافقاً عريقاً وانتهازياً كبيراً ، وكانوا يعتبرونه باحثاً عن مصالحه لا عن مبادئه ، وما يقال عن السياب يقال عن البياتي » .

وقى هذا المجال شجعت الصحافة العربية شعراء الرفض ، هؤلاء الذين خرجوا على عامود الشعر من ناحية وخرجوا عن الأصالة التى عرفها الفكو العربى الإسلامى من ناحية أخرى ، وأبرز هؤلاء الذين حملوا راية الرفض لكل قيم العروبة والإسلام: نزار قبانى ، أدونيس ، أحمد عبد المعطى حجازى ، مضافاً إليهم عبد الوهاب البياتى والسياب وأسماء أخرى برددها لويس عوض ولكنها مجهولة مجهلة مهما نشرتها الصحف والمحلات العربية في صفحاتها الأولى.

وصدق لويس عوض فى وصف شعراء الرفض بأنهم « رافضون للقديم مرفوضون من أصحاب القديم ، يلتقون على رفض تقاليد الشعر العربى الموروثة عن القدامى والمقننة فى الحليل بن أحمد وهى التقاليد القائمة على وحدة البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت ».

وكلمة القديم كلمة غامضة مضببة ابتكرها طه حسن والمستشرقون ، ومعنى القديم هو كل قيم الإسلام والقرآن والفكر الإسلامي والتراث والتاريخ واللغة.

ومعنى هذا أنهم ثائرون على كل ما يمثل أمتنا ، وأنهم بجرون وراء الأهواء المضلة ، ويودون تحطيم هذا الكيان القوى المتين الذي قامت عليه أمتنا أربعة عشر قرناً ، وشأنهم في ذلك شأن ناطح صخرة ليوهنها .

ولم يكن تيار الشعر العربي كما يقول لويس عوض قد أسن ولكن النفوس المريضة هي التي لم تعد تتذوق .

ومن يك ذا فم مر مويض ﴿ يَجِمَدُ مَرَا بِهِ الْمُسَاءَ الزَّلَالَا

ومهما يقولون في مدح الجديد فإن التجربة بين أيدينا الآن وقد و صلت إلى نهايتها ركاماً ضمحلا تافهاً مظلماً .

إن حصاد شعراء الرفض قد أصبح الآن شيئاً لا وجود له فى الحقيقة فقد سقط بسقوط أولئك القرامطة الجدد الذين أقاموه حين استولوا على الصحافة وأداروها لحساب الشعوبية والتغريب .

هذا الشعر الذي كان حفياً بأن يقدم « أسوأ » ما في العامية وعبارات الشارع من كلمات « الأحذية القديمة » والسعال والخصيتان وصدق من قال : لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلاً وموضوعاً .

أما شعر نرار قبانى الذى أوسعت له الصحافة العربية الصفحات فيكفينى في التعريف به ما كتبه محمد سالم غيث في كتابه « الحب والجنس في شعر نزار قبانى » يقول: لقد خلع نزار ثياب الرجل كثيراً ولبس ثياب المرأة وتقمص شخصيها وتحدث بلسانها فهل صحيح أنه يفعل ذلك « دفاعاً عن المرأة التي حكم عليها هذا الشرق الغبي بالإعدام حتى يقدم كتاب يوميات امرأة لا مبالية إلى طالبات الجامعة الأمريكية ويقول: إنه كتابكن ، كتاب كل امرأة حكم عليها هذا الشرق الغبي الجاهل بالإعدام ، ونفذ حكمه فيها قبل أن تفتح فها ، ولأن هذا الشرق غبي وجاهل ومعقد بضطر رجل مثلي أن يلبس ثياب امرأة ويستعير كحلها وأساورها ليكتب عنها . أليس من مفارقات القدر أن أصرخ أنا بلسان النساء ولا تستطيع النساء أن يصرخن بأصواتهن الطبيعية » .

ما سر نيابته عن المرأة فى الحديث عن الإحساسات التى لا يحاسب المحتمع عليها المرأة إذا هى كتبها . لماذا لم يكتب هذه المعانى بصوت الرجل ، وإحساساته ، ما سر تدخل الشاعر فى أشياء لا تشعر بها إلا امرأة . إننا نرى أن شاعرنا من الفئة التى تعرف إحساسات المرأة وطبائعها لاتفاقه معها فى الطبع والشعور . إن إسراف نزار فى استخدام الأسلوب النسائى ليصرخ نيابة عن المرأة : هل عبر عن المرأة الشرقية ؟ نقول : لا » .

و تكشف الدراسات كثيراً من جوانب حياة نزار قبانى ، وأبرزها أنه م يجب أبدا على السؤال الذى وجه إليه : لماذا فصل من السلك السياسى السورى؟ وقد تحداد أن يجيب عن ذلك كثيرون فى الصحف علناً . يقول صالح جودت « لو عرفتم الجواب لأدركتم لماذا هرب نزار قبانى من سوريا و لماذا تلبن » لا رحم الله نزار ، لقد مات كسورى ، ومات كهر فى ومات كشاءر ومات كإنسان » .

ومن الأحاديث التي أجريت معه أجاب هذه الإجابات التي تكشف خبيئته :

« لو كنت حاكماً الألغيت مؤسسة الزواج وختمت أبوابها بالشمع الأحمر » « العرى أكثر حشمة من التستر » .

"مع حبيبتي لا أخرج من الغرفة ومع زوجتي لا أدخل الغرفة أساساً »
هذه هي المفاهيم التي يقدمها نزار قباني في شعره الذي تحتفل به الصحافة
العربية ، ولعل من أبرز سيئات نزار قباني قصيدته «أفتح صندوق أني » :
تلك التي أعلن فيها الرفض لكل ما هو عربي وإسلامي ، وقد سمى سيف
الدولة «مغروراً » وهو الذي قضى حياته مجاهداً في سبيل الله حتى جمع من
غبار ثيابه في معاركه مع الروم ما جعل منه وسادة أوصى بوضعها تحت خده

و من شعراء الرفض « صلاح عبد الصبور » الذى تبناه لويس عوض وخل لواء الكلمات المسيحية في الشعر الحديث .

ويعنى صلاح عبد الصبور بتطويع مفاهيم الفلسفات المادية والمفاهيم الباطنية التي يرددها أمثال الحلاج وغيره ليقدمها مرة أخرى في أسلوب في جديد ، وهو يشهر في ذكرياته أنه كان على اتصال بالدين في أول عمره ثم مرق مروقاً شديداً بعد أن التي بالفيلسوف الهدام الذي مات مصروعاً ، نيتشه ، وقد تأثر عفاهيمه المضللة .

وهو يشير إلى نجربته الإيمانية بعد الحروج عنها فيقول: لم تمنحني هذه التجربة السكينة بل لعلها زادت قلقى. إن يكن ذلك عطاء من الله فلم لا يعطيه لى دون جهد وقد عشت في بلبالها عاماً كاملا ، ويقول ربما كانت قراءة بسائط الدارونية تلخيص سلامة موسى وقراءة نيتشه في صيحته المرعبة (إن الله قد مات) هي التي دفعتني إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت أزن بالأفكار وأجمع القرائن عليه من كل الفلسفات والأفكار كما بجمع المدعي أدلة الاتهام » هذا الاعتراف ولا حول ولا قوة إلا بالله يكشف عن فساد تجربة صلاح عبد الصبور أساساً وأنها كانت شيطانية ولم تكن ربانية ، ذلك لأن من يتجه إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يهديه إلى طريقه ، أما فكرة نيتشه فإنها فاسدة ولو أنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغربيون أنفسهم عنه لصحح له فإنها فاسدة ولو أنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغربيون أنفسهم عنه لصحح له مفاهيمه ، وأما مفاهيم دراون فهي باطلة ولو أنه قرأ كتاب الدكتورموريس بوكاى برغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفع به .

يقول: «ساعدتني الفلسفة المادية التي كنت قد اقتربت منها اقتراباً كبيراً وخاصة بعد تخرجي من الجامعة عام ١٩٥١ على أن أجد في الأفكار لوناً من الموقف الفكري الموحد التماسك وأن ديواني (الناس في بلادي) معبر عن هذا الإحساس ».

والواقع أن كتابات الشكوك والانحراف التي قدمها صلاح عبد الصبور وأنيس منصور قد كشفت عن فساد الخط الثقافي الذي نشأ فيه جيل كامل وكان طه حسن وسلامة موسى على رأس الدعوة إليه .

ونحن نسأل الله لها الهداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة لمن أراد أن يعرف حقيقة دينه وربه وعقيدته .

والواقع أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحين من شعراء الغرب وكتابه أمثال هايدجر دوسارتر وكامى وشعرهم يقوم على رفض القيم والإغراق فى اليأس والتحلل والتمزق النفسى .

وحين يشتد بهم الانحراف يصل الواحد منهم إلى حالة التشبع بالأفكار وهو ما يسمى و العابع » على القلب فقد طبع الله على قلوبهم فهم لايهتدون .

ولم تقف الصحافة عند هذا الجد بل أفسحت لدعوة سعيد عقل إلى الحروف اللاتينية فقد ابتكر سعيد عقل واحداً وثلاثين حرفاً وبها أنشأ ديوانه الشعرى « يارا » يقول إن الحرف العربى ليس إلا مؤسسة من مؤسسات الإنسان العربى وأنا أهاجم الحرف العربى ولا أهاجم الإنسان العربى ، ويدعى أن الحروف اللاتينية قادرة على إلغاء الأمية .

ودعوى سعيد عقل باطلة أصلا ، ولكن الصحافة العربية لم تفسح المجال لمن ينقضها . خطران قامت الصحافة العربية بالاهتمام بهما فى سبيل تغريب الفكر والقضاء على الأصالة :

#### أولا: الاهتمام بالفلكلور

يستهدف الاهتمام بالفلكلور أو ما يسمونه التراث الشعبي إلى جمع بعض الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة التي تمثل طفولة البشرية سواء في الأفراح أو الأحزان ، وهي في مجموعها متخلفة عن المفهوم الإسلامي الذي يمثل أصالة البشرية والذي يرتقى عن الأوهام والوساوس والأهواء الضالة .

ويستهدف الفلكلور إحياء الأقليات والوثنيات والتقاليد والعادات الى انحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة مما صنع الإنسان الضعيف في حالة الفرح والحزن وفى خلال مراحل الالتقاء الاجتماعى العام وهى فى مجموعها خارجة عن أصول الدين الحق الذى هدينا إليه .

وإحياء هذا النوع من التراث هو إحياء لدعوة السوقة والجهل والتمزق ، ذلك أن قدراً أكبر من هذا التراث يتعارض مع القيم الأساسية التي ينشئها الإسلام في نفوس أهله .

#### ثانياً : الاهتمام بالشعر العامى

كذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العامى وأفسحت له المحال وأبرزت أمثال صلاح جاهين والأبنودى وغيرهم ، وكان ذلك على حساب الفصحى وعلى حساب الكلمة البليغة والمعنى الرفيع فما تناول هؤلاء إلا معانى ساذجة وجروا على طريق أعوج مضال ، فما كانت العامية قادرة على أداء المشاعر ، وما كان الشعر العامي إلا مثلا متدئيا للأفكار العامية والتافهة .

لقد كانت دعوة الشعر العامى كلها تستهدف الفصحى وتستهدف البيان العربى ، وكان دعاتها يبطنون مفاهيم خطيرة وخلفيات ضالة تحمل أهواء التغريب والشعوبية ، وهذا ما لم يكن يقصد إليه بيرم التونسي أو بديع خبرى .

وإن كان إبراز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى ، وقد ارتبط الشعر العامى بالكاريكاتير وبالإثارة وخلق تبارآ من التعبير والحوار والأداء صرف الناس عن كثير من القيم العالية والمعانى الرفيعة .

#### الشعر الحو :

إن أخطر الظواهر التي نراها في الشعر الحر وخاصة في كتابات :

صلاح عبد الصبور ، معين بسيسو ، بدر شاكر السياب ، زار قبانى . هى ظاهرة مشتركة مستمدة من القراءات التورائية والفكر الوثنى والتلمودى والنراث المسيحى حتى أن لويس عوض احتفل بها واحتفل خاصة بكتابات صلاح عبد الصبور وأطلق عليه من أجلها لقب أمير الشعراء فى هذا العصر . بعد أن قال أن صلاح عبد الصبور يقرأ الإنجيل محاسة وأنه داخل دائرة الخلاص المسيحية . وأنت حين تقرأ كتابات صلاح عبد الصبور يمتب ما يشبه فكرة الصلب التى ينكرها الإسلام .

ومن هذا قصيدة حكاية قديمة « الذين أسلموه للحنود لقاء حفنة من النقود » إلخ ومنهم من يتعمد نظم أبيات شبيهة بنشيد الانشاد :

نجد هذا فى بكاثيات هو لاء ، ونجد عند نزار قبانى عبارات « مصلوبة الشفتين » و « الصليب الله » و بجد عند عبد الوهاب البياتى « صليب الألم » و الظاهرة التى لا يشك فيها أحد أن أغلب قصائد الشعر الحرهى التى تحتضن هذا الانجاه.

وهذا الاتجاه يعنى التبعية لتيار لبنانى مسيحى منحرف عن الفكر الإسلامى ومعاداة للقصيدة العمودية وللتراث العربى .

ووراء هذا يوسف الخال ولويس عوض وأدونيس .

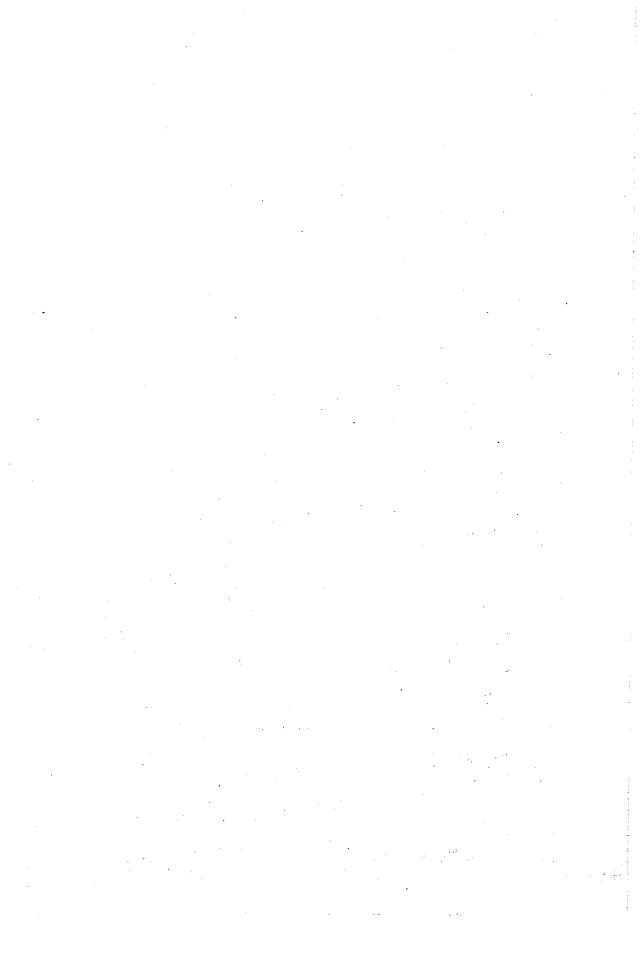

## البَابُ أَيِّامِسُ الصحافة والقصّة

أُولاً: الصحافة والقصة عَانيًا : كتّابُ الفصت



### الفصّ لالأولِ الصحَافة والقصَّة

كانت الصحافة العربية هي المجال الأوسع للقصة التي وصفت بأنها عربية ولم تكن في حقيقها إلا ترحمات للقصص الغربي مع التصرف في الأسماء والأماكن ، ودون الحروج عن الحواطر والمشاعر والأفكار، ولذلك فقد حلت منذ اليوم الأول صورة غير حقيقية عن محتمعنا، ولم تكن القصة في حقيقة الأمر من فنون الأدب العربي فإن العرب لم يجدوا في القصة وسيلة للتعبير عن مشاعرهم أو تصوير وجدانهم، وقد تحقق لهم ذلك بأوفي نصيب عن طريق النثر والشعر ، ولذلك فإن القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب العربي وقد وجدت فيها الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غاياتها في إذاعة دعاوى الحب والجنس والاغتصاب والتحلل ، وهي معان تهييء لها القصة وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فناً من الفنون الوافدة التي عرفت بأسلوب وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فناً من الفنون الوافدة التي عرفت بأسلوب ومدخل وطريقة وحبكة ونهاية ، فكانت من أسوأ الأوعية الأدبية لحمل وسائل الفساد وأساليب الغواية وكشف سوءات العلاقات بين الرجل والمرأة ، وهي ترديدها اللدائم وأسمائها المختلفة لا تعدو أن تكون صورة مكررة لقصص الحب الآثم والعلاقات الفاسدة بين الرجل والمرأة .

وقد شهد الباحثون بمدى خطر استشراء القصة على صفحات الصحف والمحلات العربية ، وكيف أفسدت عقول الشبان والفتيات نتيجة تلك العبارات المكشوفة الهابطة ، وتلك الدعاوى الباطلة من الإغراء والحداع وأساليب الاغتصاب ، وأبرز ما كتبته الصحافة قصص التابعي مما وصفه بأنه قصص واقعى وما كشف عن صور الإباحية والفساد في الاتصال بالأسر والبيوت ، وما قدمه مصطفى أمن من مسلسلات جانحة إلى الكشف والعرى والإثارة ،

وما كتبه يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ، وخاصة تلك القصص التي اتخذت الغلاف السياسي والوطني إطاراً لتصوير المخازي والفضائح ، وتحت اسم الكشف عن فساد العهد الماضي سياسياً ـ الذي شاركوا فيه وكانوا أعلامه ـ بتقديم هذه الصور الإباحية، وهذا من خداع كتاب القصة الصحفية للناس بأنهم يخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسياً ليكون ذلك مبرراً ووعاء وإطاراً لتقديم الصور الجنسية المكشوفة .

وقد بدأت الصحافة العربية بترحمة القصة الغربية ثم ظهر من كتاب القصة من استطاع فى إطار عربى أو مصرى أو شرقى التقليد لهذه القصة ، وقد قدمت للقارئ فى أول الأمر كفن من فنون التسلية والترويح عن النفس ، ثم أصبحت من بعد خطراً بعيداً الأثر فى النفس العربية الإسلامية ، لأنها آثرت إبراز جوانب الشهوات والفساد والإباحية ، وأولت اهماماً شديداً للمسائل الجنسية ، فأفسدت كثيراً من الأسر والفتيات وقادتهم إلى الرذيلة وأوحت إلهم لكثرة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية المشروعة .

وقد كان هدف كتاب القصة وهدف الصحافة متصلا بالكسب المادى وكان فى الأكثر متصلا بترويج مفاهيم اجتماعية أو سياسية ، تحاول قوى النفوذ الأجنبي بنها فى النفوس لتخدرها وخداعها وصرفها عن التماسك والخشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث.

ولقد حاولت الصحافة العربية عن طريق هذه القصص أن تكسر الحواجز الطبيعية والحلقية بين الرجل والمرأة بتصوير الحيانة الزوجية على أنها شيء لا غبار عليه ولا أهمية له ، وهو في الأخلاق الإسلامية عمل شأئن وخطير ومتصل بالأعراض والسلوك، ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب بالبعد عن التعصب وهي دعوى الماسونية ، وذلك أن القصة الغربية تصور أن زلة الزوجة وخيانها تنتهي بصفح أو عقوبة ضمير ، وهذا مختلف عن موقف المسلم اختلافاً واضحاً عميةاً فالمسلم والعربي قد يصل به الأمر إلى الانتقام والقتل .

كذلك فإن الشريعة الإسلامية لها موقف واضح إزاء هذه العلاقات الاجتماعية فهي تحرم الاختلاط وتحرم التقاء الزوجة بأي غريب في غيبة الزوج.

وتوالى قصص الخيانة والزلل من شأنه أن يزعزع العقيدة الإسلامية وهذا ما وقع فيه المحتمع الإسلامى نتيجة استشراء هذا النوع من القصص ، وهو هدف مقصود ومدير ومبيت ، تحت اسم الفن من ناحية ، أو تسلية الجاهير من ناحية ، أو معالجة مشكلات المجتمع من ناحية أخرى .

ولقد استهدفت القصة فى الصحافة أمرين : نشر الإباحية فى القصص الجنسية ونشر الجرممة فى القصص البوليسية .

وهناك ركام ضخم من هذه القصص بملأ الأسواق وتتطوع الصحافة العربية بتقديمه : القاتل الحطير ، اللص اللطيف ، نوابغ المحرمين ، قاطع الطريق العبقرى ، خاطف النساء الشريف .

وكل هذه القصص من الحب والقتل والنزاع والحداع والتجسس منسوبة إلى أبطال ، ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض وتزييف النقود والاتجار بالرقيق الأبيض والأسود والمخدرات والعبث بالطفولة البريئة وخطف النساء وألوان من الفسق والفجور .

ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طريق الصحافة ما يمكن أن تحمله من تبعة وقائع الجرائم والسرقة والاغتصاب التي تنشرها الصحافة أيضاً فهي التي علمت الشباب أساليب ذلك كله بما قدمته من قصص فضلا عن إفساد العقليات والنفوس والأذواق ودفع مجموعات الشباب إلى مجالات خطيرة من الأهواء والمفاسد.

وقد صور الأستاذ حامد بدر الآثار الحطيرة المترتبة على استشراء القصة فقال : إنها تملأ فراغ المراهق بالأفكار الملوثة وتسكب فى غريزته الظامئة ما يزيده للانحراف ظمأ ، ويوجه طاقته أسوأ توجيه ، ويتساءل ، لماذا ننفث فى وعى الناشئين والناشئات سموماً من القصة المبتذلة المتبرجة ؟ إن

المداد الذي يسود به الكاتب الكثيب والصحف إنما هو دواء شاف أو سم زعاف ، وإن السم الذي يدسه بعض محتر في الأدب فيا يسمى بالقصص الواقعي لهو أشد السموم خطراً وفتكاً ، وتاجر القصة المنحدرة مثل باثاع الحلوى المتجول الذي لا يحصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أبرياء في الحارات والأزقة لا يفتحون عيونهم لبر وا الأثربة والذباب عند ما يفتحون أواههم لالهام الحلوى المكشوفة الملوثة . فكاتب القصة المكشوفة إنما يستنبر غرائز قارئه السطحي وينحدر به متملقاً غريزته تملقاً مكشوفاً لأنه الجان أمام الغريزة الهائجة وأن بهون في تقديرها كل القيم . تلك هي السموم الي تدخل بيوتنا في قصص وروايات فيقرؤها أبناؤنا وبناتنا على أنها أدب ، وتسلية ، وهي الوباء الذي تصعب الوقاية منه ، والذي يسحق قوانا وتسلية ، وهي الوباء الذي تصعب الوقاية منه ، والذي يسحق قوانا المعنوية سحقاً وبهدم كياننا من حيث لا ندرى ، إن الطاقة الهادمة تتجه إلى الانحطاط وتستسهله وتمضى فيه ولا سيا إذا وجدت تغاضيا وتهاوناً بل الشجيعاً ورعاية عكس البانية التي تتجه دائماً نحو الصعود » .

وليس أدل على أن كتاب القصة يستهدفون أمراً خطيراً ، أن نجد كتاباً قد دخلوا فى الحلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم يتخذون أسلوب القصة الجنسية المكشوفة إطاراً لوضع سمومهم وأهوائهم . وأبرز ما نرى فى ذلك كتابات مصطفى أمين بعد خروجه من السجن ، سنه أولى حب وغير ها .

كذلك فإن زكى عبد القادر يقدم نماذج مضطربة ممزقة لا بجوز لرجل مثله أن يطرحها بهذه الصورة العارية ، لأنها تؤدى إلى إحداث آثار خطيرة في نفوس الفتيات ، وكان أولى ألا يتوسع في تصوير الإثم والخطأ والفساد ، وأن يتوسع في التحليل وبيان الأخطار التي ترجع في مصدرها إلى سوء التربية وغيرها .

ومن ذلك قصة فثاة يصورها على أنها متطلعة دائماً إلى الرجال وأنها

مغرمة بالعبث بهم وإيقاعهم فى حبائلها . وأنها لا تعرف الحب مع ذلك ، وهى تصلى و تفعل الحير . ولكنها تعمل دائماً على اقتحام عالم جديد للبحث عن اللهو والتسلية والعبث بالناس ، ويمضى زكى عبد القادر فى التوسع على أعمدة أربعة فى تصوير خواطرها المسمومة ، وهو يعنى بأن يقدم هذه الحواطر دون أن يعلق عليها لو كان يريد حقيقة أن يهدى إلى الرشاد . ولمكنه لا يفعل شيئاً تجاه ذلك ، ولا يصور خطأها وانحرافها ، وكأنما هو معجب به راض عنه وهو فى السبعين من العمر يهدهد هذه الغرائز ويزيدها اشتعالا فى نفوس أناس ريما كانوا يثقون فى كتاباته ، ويضعونه فى قائمة أخرى غير قائمة أنيس منصور ويوسف إدريس وغيرهم ، وفى أكثر من كلمة يتكشف اهتزاز القيم الإسلامية الأصيلة فى نفس الكاتب ، ولو كان مؤمناً بها لكان حاسماً فى معالجة القضايا التى يتعرض لها و لما شغف بين آن و آخر بتقديم هذه القصص الإباحية .

ولست أدرى لماذا مهم بأن يقول أمها فتاة لها أنوئة طاغية ، وأنها نشأت دون رعاية أو رقابة وأنها فتاة مغرورة ليس لها قدر من ثقافة وإبمان تجرى مع الأهواء ، لماذا الاهمام ممثل هذه الرسائل وقد نشر مها العشرات في سياق ما كان ينشره من كلمات يتحدث فيها عن الحلق والفضيلة .

هل هذا هو واجب الصحنى صاحب القلم ، وهل هذه هى رسالته ، الإلحاح على صور الفساد دون أن يقدم العلاج ، والتوسع فى رسم صور الإباحة والوقوف عند ذلك دون أن محلله أو يظهر خطأه أو يوجه أهله إلى الحبر.

لماذا الاهتمام بمثل هذه التي وصفها بأنها شيطانة تضج منها الشياطين (أخيار ١٢ ـ ٣ ـ ١٩٧٨ ) .

وهى تكذب حين تقول أنها تصلى أو تعرف الإيان أو المصحف الذى فى حقيبتها أو أنها حجت وطافت بالكعبة ، ثم هى تخاف أن يقع ابنها أو زوجها على هفواتها ومن التبجح أن يقول أنها تعتقد أن السهاء تحفظها ولن تتخلى عنها وأن الله يغفر لها و محفظ سرها ، مع أنها لم تزمع التوبة .

هذا الكلام يراد به تخفيف الجريمة فى نظر أصحابها ، والنهوين من شأنها وهى محاولة خطيرة فى نشر الفساد ، فإن للتوبة شروطها فإن سترالله ورحمته لا يكون مع الضالين المفسدين ، ولكن مع المؤمنين أو التائبين الذين يستنكرون صفحاتهم السوداء المظلمة ولا يعلنون بها ، إن هذه هى محاولة خطيرة فى وضع وقائع زائفة فى صورة القصة وهى أسوأ ما تقوم به الصحافة فى العصر الحديث .

#### المرأة في قصص كتاب الإثارة :

كشفت الأبحاث التي أجراها بعض النقاد عن أن الأدباء الذين كتبوا القصة شوهوا صورة المرأة في قصصهم وتفرغوا لتصوير الأحاسيس الشاذة للمرأة، أو التعبير عن نساء الليل وأعلنت أن معظم الأدباء تحتقرون المرأة لدرجة أنهم جعلوا المرأة على هامش حياة الرجل وأن العقاد والحكيم ونجيب محفوظ كتبوا عن المرأة الشاذة.

ولهذا الكلام إجابتان: (الأولى) أن القصة كانت تصويراً للحوانب المثيرة وأنها ليست عملا أصيلا وقد دخلته أهواء الكتاب وصورة المرأة الحديثة المنحرفة في الحقيقة عن الطريق الأصيل. (الثانية) أن المرأة العربية في هذه المرحلة قد خرجت عن الأسلوب الحقيقي للمرأة المسلمة ولذلك فإن هذه الصورة ليست غريبة. ولقد عبر إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة من الفتيات المنحرفات ولا نستطيع أن نقول إن كل الفتيات على هذا النسق ، ولكنه أراد أن يعمم الصورة لغرض في نفسه وهوى في أعماقه ، وقد قال البعض أن أمثال جاذبية صدق تكتب أسوأ مما يكتب إحسان عبد القدوس .

# الفضل الثاني كتَّارُ القَصِيَّةِ

قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأولت العناية بعدد قليل مهم هم كتاب الجنس والغرف المقفلة أو ما أطلق عليه « أدب الفراش » هو لاء الذين اهتمت بهم الصحف وأذاعت أسماءهم لأنهم يقدمون جوانب مثيرة من العلاقات بين المرأة والرجل . ويصورون المرأة العربية المسلمة على أنها أداة للحنس والشهوة ، وأنها تجرى وراء أهوائها وأن علاقة الرجل بها هي علاقة المطاردة والإغواء والإسقاط بالحداع في برائن الانهيار حتى إذا قضى منها لبانته تغير كل شيء وانصرف عنها ، هذا هو الطابع الذي عرفه كتاب أدب الفراش والذي أولته الصحافة العربية اهمامها ، ولم تشأ مرة واحدة أن تقدم قصة ذات هدف كريم أو على غير قاعدة الجنس ، ولقد ترددت كلمة « الحب » على ألسنة الكتاب والشعراء والقصاصين ولقد ترددت كلمة « الحب » على ألسنة الكتاب والشعراء والقصاصين على نحو أزرى بهذه اللفظة ومرغها في الوحل وجعل منها عبارة مبتذلة ، لا تدل على شيء إلا على ذلك الشيء القذر الذي يسمونه الجنس .

ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا وخاصة المحلات الأسبوعية ( أخبار اليوم ، روز اليوسف ، آخر ساعة ، صباح الحبر ، الحوادث ، الموعد ، الصياد والشبكة ) أثره البعيد المدى في المحتمع فهو الذي أيقظ في الشباب والشابات تلك المفاهم المنحرفة وتلك الدعوات المضطربة حتى ترى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج أو بالتجربة قبل الزواج .

وفى عديد من استفتاء ماجن خبيث أجرته المحلات بين طالبات الجامعات ( روز اليوسف ) مثلا فى العدد الخاص بالمرأة ( أبريل ١٩٧٥ ) استفتاء أجرته المحلة بين طالبات الجامعة ، كانت أجوبة الفتيات مثيرة للفزع ، فأربع مسلمات قلن بالحرف الواحد :

( الحب و الجنس وجهان لعملة و احدة ، لماذا لا أمارس الجنس مع من أحب ، إنني لا أعتبر الزواج شرطاً أساسياً لمارسة الجنس ما دمت أحب و أثق فيمن أحب حتى ولو كان ثمن ذلك نظرة عدم احترام من المحتمع ) .

والواقع أن كتاب القصة الذين تثيرهم هيئات التحرير لكتابة الصور الصارخة من القصص ، وما قدمه إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ويوسف السباعي ، ويوسف إدريس وموسى صبرى ومن قبل أمين يوسف غراب وغيره هو مصدر هذه الأفكار المسمومة التي سرت في الفتيات سريان النار في الهشيم ، ولو أن هذه القصص كانت موجهة إلى صالح المحتمع لكشفت عن فساد هذه المفاهيم ولفتحت أمام الفتيات طريقاً مضيئاً إلى معرفة الخير والشر ، ولأعطتهن العبرة والحرص في التعامل مع الشباب والحذر واتخاذ بيت الفتاة وأبها وأهلها المرجع والملاذ لكل علاقة يراد ها الزواج حقيقة حتى ينكشف الحداع

إن تعالى مثل هذه التساولات عن حق المرأة في أن تمارس الجنس قبل الزواج برجع إلى ما قدمه أنيس منصور وغيره من مترحمات للكاتبة الفرنسية الإباحية أمثال فرنسوا ساجان ومهذه القصص المترحمة والمؤلفة على غرارها شاعت الفاحشة باسم الفن وبلغ الشطط بالكتاب العرب أن بلغوا مراحل أشد سوءاً مما كتب الغربيون منافسة لهم وكل هذا هو الذي خدع المرأة و دفعها إلى طريق الشر فهجرت عجال البيت والأسرة و تربية الطفولة و محثت عن الأهواء واللذات.

وقد بدأ هولاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة وإنما تخطفت المحلات الأسبوعية كتاباتهم لأنها وجدت فيها ما يؤدى إلى الذيوع والانتشار ، وقد كان يوسف السباعى لا يجيد الكتابة بالعربية إلا بصعوبة شديدة ويفضل العامية ويتحدى فى وقاحسة شديدة ويسخر من الفصحى ومن سلامة الكتابة على أصول اللغة . وقد هو حمت قصص يوسف السباعى (وخاصة قصة إنى راحلة ) لأنها عامية اللغة ، وأن الكاتب العربي الذى يكتب لمائة مليون عربي بجب أن يجيد الفصحى ولا يحصر نفسه في دائرة العامية المصرية .

ولا يبالى يوسف السباعى أن يقول: « إنى لا أهم مطلقاً بمبادئ اللغة ، واعتبر أن أسلوبى ( كويس كده ) وليس فى حاجة إلى المحسنات اللفظية ، والواقع أن لغتنا العربية سحيفة وفيها حاجات ( مش معقولة ) واحد مجنون مثلا قال لنا ( خلى الكلمة دى تبقى كده ) وخلاص وهى عملية مجهدة لا معنى لها ولا نهتم بها الآن أو بحافظ علمها المصححون فى الجرائد ، وأنا على كل حال أعتبر اللغة وسيلة وليست غاية ».

إن مثل هذا الهراء لو وضع موضع النقد الحقيقي لكان حفياً بأن يطرد كاتبه من ساحة الكتابة الأدبية ونأسف لأن جريدة تنشر مثل هذا الكلام (جريدة المساء).

وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعى من اللغة فلا ريب أن موقفه من القيم الأساسية أخلاقية ودينية أشد عنفاً، وذلك واضح فى قصصه التى تقوم على ظاهرة الكشف . والتى تقوم العلاقة نيها بين الرجل والمرأة على أساس المطاردة والحداع والاغتصاب .

هذه القصص التي كان يقال أنه يكتبها في كابينة على البلاج يذهب إليها ومعه كراسة بيضاء وزجاجة ماء ملون ويعود بها لتنشر في الصحف مع الاحتفال بها ثم تنشر في مجلد ضخم تقوم مكتبة الخانجي بنشره ثم يتحول إلى سيناريو سيهائي وكان يوسف السباعي عضواً في لجنة اختيار الكتب لمكتبات وزارة المعارف ومدارسها ، وكان يوسف يدخل اللجنة ومعه قائمة الحانجي فيعرضها على اللجنة بمعدل ٣ آلاف أو ألني نسخة من كل قصة يحصل الحانجي فيعرضها على اللجنة بمعدل ٣ آلاف أو ألني نسخة من كل قصة يحصل من ورائها على ألوف ألجنهات ، ويحصل ثلاثة آلاف طالب وطالبة على سموم الإباحة والجنس والانحراف الجلتي .

تم محصل على أجور مضاعفة من الأفلام السيهائية بعد أن تكون هذه القصص الجنسية المسرفة فى تصوير الغرائز وإفساد الشباب قد وصلت الى كل بيت ، ولقد وضع نفسه فى أحضان طه حسين الذى كان يعرف أنه حين يقدم يوسف السباعى و نجيب محفوظ و أمين يوسف غراب وغيرهم إنما يقدم سما من نوع خطير إلى الأجيال الجديدة فيخدم به دءوته ويكون جيلا محمل أفكاره (كل ما هنالك أن طه حسين كان محدع الناس حين يلاء و هولاء إلى الكتابة باللغة الفصحى الى لا يعرفونها) فقد أعلن طه حسين أكثر من مرة أن يوسف السباعى مجهل اللغة والنحو ومع ذلك فقد مضى طه حسين يشجع هذه العناصر و محمها و يدفعها إلى الأمام فى صحافة لها هوى مع كل مهج مضاد للأصالة.

ولقد كشف النقاد أمر يوسف السباعي منذ وقت بعيد فقد نشرت مجلة الآداب (أغسطس ١٩٥٥) رأى خصو مه فيه حيث قال أحدهم :

( إن يوسف السباعي لا يمثل إلا الوجه المرفوض غير الأصيل في الثقافة المصرية ، ولكنه مع ذلك استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذي لمع فيه وأن كثيراً من الشباب المتفتح الواعي يميلون إلى اعتبار أدبه غذاء سوقيا تجد فيه الطبيعة البرجوازية المترفة موضوعاً لغرائزها ، وهو يودي نفس الدور الذي توديه الأقلام المصرية السخيفة ويهدف إلى افتعال حياة غير حقيقية للمستمع المصرى حتى يظل بعيداً عن واقعه الصحيح بما فيه من مشكلات.

« لقد لمع يوسف السباعي حقاً في جو ثقافي أتقلته القيود والأغلال »

ولقد كانت مفاهيم پوسف السباعي منحرفة حقاً ، ضئيلة ، تدل على فقر شديد في الثقافة ، إنها ثقافة الحي الذي عاش فيه ، ثقافة الأحياء البلدية والزجل والمواويل وكلام المقاهي ، وذلك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقيم ومن أجل انتشار قصصه غلب طابع الجنس .

بل إن يوسف السباعي ذهب إلى أبعد من هذا حين جعل « السخرية » طابع كتاباته فهو يسخر من كل شيء ، حتى من القيم المقدسة ، وأية ذلك رواية (نائب عزرائيل) وتدهش حين ترى يوسف السباعي يوجه كلامه إلى الملك المكرم سيدنا عزرائيل ملك الموت فيةول « ستلمس لى العذر إذا علمت أنى رجل أحب المزاح ، أو أننى أرى أن المرء لا يربح في حياته إلا ساعات الضحك وإذا علمت أيضاً أن الإنسان بطبيعته مخلوق مهرج إنه لا يغريه شيء كالهزل والهريج وإنك إذا ما أردت منه أن يستمع إليك فاضحك أولا ثم قل له ما تريد قوله . لا تظن بقولى هذا تزلفاً فالتزلف لا يكون إلا لحشية أو حاجة وما كان بى من خشية منك ولا حاجة إليك » .

ويقول: (ولا يمكن أن يكتب هذا عاقل فى وعيه الكامل): لن أكف عن الغرور إلا فى نهاية العمر عندما أقف على شفا الموت وأتلفت ورائى فاكتشف مبلغ حمتى وإضاعتى عمرى هباء وجهدى سدى فى سبيل شهرة أو خلود، وهذا الكتاب يا سيد عزرائيل أنت بطله فهو منك وإليك حاولت أن أظهرك للبشر على حقيقتك وأن أزيل من أذهانهم تلك الصورة الشوهاء التى يتخيلونك مها».

مهذه اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعي إلى الملك المكرم ، كيف يستطيع يوسف السباعي الذي لم يقرأ شيئاً من الفقه أو السنة أن يصور ذلك الملك المكريم ، ملك الموت ، الذي يقبض أرواح البشر ؟ وكيف يتصور يوسف السباعي أنه يستطيع أن يصور هذا الملك الكريم على حقيقته من خلال رواية هزيلة ومن خلال سخريات خليعة .

إن جهل يوسف السباعي بمفهوم الموت في الإسلام وموقف الإسلام من الملائكة هو الذي أورده هذا المورد الحطير ، فهو يحاول أن يصور أمر الموت على أنه خبط عشواء ، « وأن مع ( عزرائيل ) قائمة وأن فيها طبيباً بموت قبل مريضه ، وعروساً قبل زواجها بينا بجد الشحاذ الضرير لا يزال حياً بلا خوف » .

والواقع أن حكمة ذلك كله لها مفهوم فى تقدير الله تبارك وتعالى عز وجل لا يصل إليه يوسف السباعى إلا إذا فهم حكمة الخلق والوجود والموت ، أما سيدنا عزرائيل فإنه ملك مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى وما هكذا بتناول الكتاب أو القصاص مثل هذه الأمور .

وهكذا يمضى يوسف السباعى فى جرأة وسخرية وفساد رأى وعجز عن فهم الأمور ليكتب ، وليكتب بعد ذلك عن كل شيء ، فيفتى فى اللغة وهو يجهل كل شيء عنها كما يفتى فى أمور الخلق والموت دون أن بجد من يقول له : قف عند حدك ، ذلك لأن ظروفاً أخرى جعلت يوسف السباعى فى موضع من صحافة ضعيفة عاجزة عن أن تضع كل كاتب فى موضعه الصحيح .

وكذلك نجد ( نجيب محفوظ ) يسقط فى حلقة الاحتواء التغريبي وتخدم قصصه نفس الأهداف ، بل نجد الماركسيين يواونه اهماماً كبيراً ويرون فى كتاباته خدمة لغاياتهم وفكرهم وتفسيرهم المادى للتاريخ وقد استخدموه فى دعوتهم إلى الإباحية وإلى المفاهيم الهدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة وعلاقها بالرجل ، وقد كان نجيب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خريجى قسم الفلسفة – ثم كان اتصاله بسلامه موسى عاملا هاماً من عوامل تكوينه وقد كانت فكرته عن الألوهية فاسدة وقائمة على مفاهيم الماديين .

ونجيب محفوظ هو الذى « أرز فى رواياته صورة الرجل الشاك فى كل قيمه المذبذب فى كل فكره الضائع فى كل واد المتحدى لعقيدة الأمة والمتجه ناحية المشارب الأخرى يعب مها وقد كانت اتجاهاته الثلاثة واضحة فى تطوره القصصى على التوالى : اتجاهه الإلحادى واتجاهه المادى واتجاهه الماركسى الأخبر . وهو الذى تقلب فى التبعية للمذاهب الوافدة الغربية والشرقية على السواء فى الرومانسية والواقعية والرمزية المغرقة ، حتى فى اتهامه اللأزهر بأنه لا يقرأ لأن الأزهر وقف ضد فساده وهو يصور أنبياء الله تلك الصورة السفهة ، وقد توالت كتاباته واستمرت ووجدت من يدفعها إلى الأمام ويشجعها » وتسارع هيئات السيما لنقلها إلى الناس على أبشع ما بجد الأمام ويشجعها » وتسارع هيئات السيما لنقلها إلى الناس على أبشع ما بجد الذوق وأردأ ما يكون التقديم وأسوأ ما بجترأ على الأخلاق والفضائل ، الما إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص نجيب محفوظ وكأنه من دعاة الإسلام وهو القائل :

« الحق أنى معجب بالماركسية بما تحققه من عدالة اجماعية وروية إنسانية سامية واعمادها على العلم و لكنى أرفض دكتاتوريتها وفلسفتها المادية »

و لست أدرى أبن عدالتها ونحن نرى تجربتها بعد خمسين عاماً وقد أفقرت الأغنياء ولم تغن الفقراء ، ولست أدرى أين علميتها وهي تقوم على فروض تغيرت ، وأبن عدالة الشيوعية وقد قتلت مئات الألوف غيلة أيام ستالمن بواسطة السفاح بريا وهي التي حشدت إلى سيبيريا ألوفاً أخرى بمحاكمات صورية أو بدون محاكمة، وكيف أن الشعب يعيش على مستوى الكفاف وأن أعضاء الحزب الشيوعي هم الوحيدون المتمتعون من النظام ، هذا إلى مالاقته الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي على يدى الشيوعية ممـا ينفي وجود أى عدالة أو إنسانية ، فقد كانت أقاليم الأورال واستراخان وسيبيريا والقرم والقوقاز والتركستان أقاليم إسلامية قبل الثورة الشيوعية ولمما قامت الثورة واجهها كثير من المحن ، وجه زعماء الشيوعية ومنهم لينين وستالين بياناً موجها إلى شعوب روسيا المسلمين طالبين منهم الثورة على الرأسمالية والاستعار واعدُن إياهم بأن تكون حرية عقائدهم وعاداتهم موضع احترام وتقدير ، فأعلنت هذه الأقاليم استقلالها ولكنها رفضت الشيوعية نظاماً لها فالم استتب الأمر للثورة الشيوعية تجاهلت ذلك النداءو اقتحم الجهش الأحمر ١٩١٨ فى حروب دامية هذه الأقاليم الإسلامية غدراً وغيلة واستبسل فيها المسلمون دفاعاً عن أوطانهم أنما استبسال .

وقد استمرت الحروب حتى ١٩٦٤ حيماً سقطت بلاد الشركس والقوقاز آخر الأقاليم الإسلامية التى أنجبت كثيراً من العلماء كالبخارى والزمخشرى والفار الى وابن سينا ، وكلما سقط إقليم بدأت حرب جديدة من الإبادة والتجويع والنبي والنهجير حتى أن سكان بعض الأقاليم المسلمة هاجروا بأكملهم إلى أقاليم أخرى من الاتحاد السوفيتي ، وأحات الحكومة الشيوعية محلهم آخرين من الروس والسلاف والأكران ثم هدمت الجوامع وحرق القرآن ومنع تدريس الدين الإسلامى .

إن ما حدث للإسلام والمسلمين لم يحدث مثله لليهو دية واليهود .

وما حدث في الاتحاد السوفيتي حدث مثله في دول أوربا الشرقية ومع

ملايين المسلمين بل إن البانيا كانت دولة إسلا مية وقد حدث مها من تعذيب المسلمين مثلها حدث في روسيا ومثله حدث في الصين .

هذه صورة المذهب الشيوعى الذى يحتر م العدالة والإنسانية على النحو الذى دعا إليه نجيب محفوظ .

و هكذا سار نجيب محفوظ فى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى ظن أنه رفع من أسهمه وشهرته ، وقد حاول بعد أن سقطت هيبة الشيوعيين فى مجال الإعلام والصحافة والسيها أن يتراجع ويتراجع ولكن بعد أن وصمته هذه الأفكار وقضت على كل محاولة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد الحق والحير وأن المطالع لرواياته يزداد اقتناعاً بأن الرجل لاشىء ، إذ أنه عمثل الضياع العقائدى المطالع لرواياته نوداد اقتناعاً بأن الرجل لاشىء ، إذ أنه عمثل الضياع العقائدى المطالع الفياع الفكرى أو التبعية للاستعار الثقافى فى بلادنا .

وقد تابع نجيب محفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من المؤيدين لها فلم سقطت هاهمها بعنف وحاول تقليد توفيق الحكيم فى نقد الماضى الذى كان مشتركاً فيه مستغلا لحدمته ، وأن الباحث فى آثار نجيب محفوظ بجد ظاهرتين خطيرتين : الأولى الجنس والثانية الإلحاد .

(أولا) طابع الجنس واضح فى معظم روايات نجيب محفوظ ، شأنه فى ذلك شأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعى ولكنه عند محفوظ أشد خطورة فهو بجعله نتيجة للفقر ، ولا برى للمرأة إذا جاعت إلا طريقاً واحداً وهو أن تبيع عرضها ، ولا ريب أن هذا الفهم خاطئ من ناحية ولا يمكن تعميمه على كل الناس ، فإن كثيراً من الناس لايبيعون أعراضهم وأو ماتوا من الجوع ، وهو فى هذا الفهم يرسم صورة مادية فردية لايعرفها المجتمع الإسلامى الكريم القائم على الإيمان بالله ، وإنما هى منقولة ومقتبسة ومسروقة من قصص الغرب حيث لا يقيم الناس أى اعتبار للعرض والشرف والكرامة.

و لقد جرى نجيب محفوظ انطلاقاً من مفاهيم المادية والوثنية والإباحية إلى أنْ بجعل أغلب بطلات قصصه ممن بضغط عليهن الفقر فيلجأن إلى الجنس

أى الدعارة المقنعة ونجيب محفوظ فى هذا الانجاه بجرى مجرى المتطلعين إلى أن تكون القصة مقروءة أم مسرحية أم فيلماً سيمائياً فيقول أن الجنس ظاهرة من ظواهر الحياة مثل الحب والزواج والجريمة والعقيدة. وهى عنده ظاهرة تصلح موضوعاً للعمل الفي وكل ظاهرة عرضة للاستغلال التجارى.

ويدافع نجيب محفوظ عن الجنس في أدب إحسان عبد القدوس ويراه مرتبطاً بمناقشة التقاليد الجامدة وحرية المرأة وانحلال بعض الطبقات .

ولا ريب أن نجيب محفوظ لم يعرف حقيقة المحتمع الإسلامي وأغواره ، وأن ما يعرف عنه إنما يتمثل في بعض النماذج الفاسدة التي اتصل بها ، أما جوهره الحقيقي فهو ليس معروفاً له ، وشأنه في هذا شأن إحسان عبد القدوس وكلاهما متأثر بالوسط الضيق الذي عاش فيه ، فليس كما يقول أن المنحرفة برجع انحرافها إلى أسباب اجتماعية ، أو أن المحتمع هو الذي يؤدي إلى انحرافها .

وليس من شك أن المرأة التي تتخذ من البغاء والدعارة المقنعة وسيلة إلى الحياة الطيبة هم قلة قليلة ، وليس أغلب المنحرفات كان الفقر مصدر انحرافهن أو سقوط المرأة بسبب الفقر ، أو أن سبب الانحراف هو سبب اجتماعي هذا كله مفهوم ماركسي ومادي ، وليس صحيحاً على إطلاقه ، وليس صحيحاً بالأولى في المحتمع الإسلامي، ويخطيء تجيب محفوظ حين يقول أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجنسية بطريقتها الحاصة وهذه الطريقة أن البنت وعمرها ١٦ سنة تلتقي في حرية تامة مع أي شاب حيث لا مشكلة جنسية ولا مشكلة عفاف ولا بكارة .

وليس هذا الذي يقوله نجيب محفوظ مما يصلح لتطبيقه على مجتمعنا أو أنه حل حقيقي لهذه المشكلة .

والواقع أن كتاب القصة ( نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ، ويوسف السباعي ويوسف إدريس وغيرهم ) هم أدّل الكتاب المعاصرين تجربة في مجال الدراسات الاجتماعية بل إن آراءهم في هذا المحال تدل على سذاجة شديدة وعلى فقر كبير ، فهم مع الأسف لم يقرأوا إلا مجموعة من القصص الغربية ثم نقلوها – بعد أن انقضى عهد الترحمة – إلى تآليف عربية حيث أبقوا على القيم و المفاهيم والتقاليد الغربية في كثير من القضايا التي يختلف حلها في إطار المحتمع الإسلامي وفي ضوء قيمه ومفاهيمه ، وهذه المفاهيم التي يقدمها نجيب محفوظ في قصصه المختلفة ، لا تمثل حقيقة هذا المحتمع ولا مشاكله ولا يقدم حلولا حقيقية له ، ولذلك فإن هؤلاء الكتاب عندما غرجون من دائرة القصة إلى دائرة الكتابة الاجتماعية على النحو الذي عرفناه في كتاباتهم (من مفكرة الأهرام) ينكشف قصورهم وعجزهم .

وتمثل كتابات نجيب محفوظ في عبارة جامعة « الضياع » في رواياته الشحاذ وثر ثرة فوق النيل ومبرامار والمرايا يبدو المثقفون وكأثهم كائنات ضائعة هاربة من الواقع في الحشيش أو الجنس ، وتبدو كذلك شخصيات أنانية إلى حد المرض ، وقد قال ( رواياتي تنبع من ماء الهزيمة الآسن ) وبطولاته أحد اثنين : أناس لا يعيشون وأناس يحيون بفضل الانحراف والجريمة .

وقد اتهمه لويس عوض في محاضرة بإحدى الجامعات الأمريكية أنه باغ نفسه للناصريين فكرمه النظام الناصرى وكان الثمن هو تشويه ثورة ١٩٩٩ وزعيمها سعد زغلول حتى لاتبقى على سطح التاريخ السياسي لمصر في القرن العشرين سوى ٢٣ يوايو. وقال نجيب محفوظ أنا لم أبع نفسي لأحد ولم يطالبني أحد بذلك.

سأله أحدهم: أثار الناصريون فى الفترة الأخيرة أنك انضممت إلى توفيق الحكيم واليمين فى مهاحمة حمال عبد الناصر وعصره ومنجزاته فى رواية الكرنك مع أنك نلت فى عصر عبد الناصر أعلى جوائز الدولة وأعلى المناصب الرسمية ( درجة نائب وزبر ) وعشت فى عصر عبد الناصر دون أن يوجه إليك نقد ، فما سر حملتك فى روايتك الكرنك ؟ قال : الكرنك تدين الإرهاب لا المنجزات ، وقد كانت رواياتى كلها نقداً للعصر، لقد تبين لى أن العهد يبنى بيد و مهدم بالأخرى وأنه سلم مؤسساته إلى أناس بلا كفاءة

ولا خلق ينغمس قادتها فى الترف والثراء ، تنكل بأهل الرأى من مخالفها تنكيلا وحشياً وتشهر سيف الرعب والإرهاب ، ترج بنفسها فى مغامرات دون اعتبار لقوتها الحقيقية ، وتأتى النتيجة رهيبة فقد هزمنا شرهزيمة فى تاريخنا كله وتتركنا بلا آمال ولا كرامة ، وهكذا برر نجيب محفوظ تحوله من تأييد عصر كان فيه من أبرز دعاته .

(ثانياً) طابع الإلحاد، وهذا الطابع واضح في مختلف كتابات نحيب محفوظ و برجع إلى إيمانه بالفلسفات المادية وإعجابه بالماركسية واتصاله بسلامة موسى وقصوره وعجزه عن مطالعة الفكر الإسلامي أو الاتصال به، ولقد كان من أسوأ بادرات نجيب محفوظ (التهكم) على الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبيراً حيث يقول:

« فقد أعطانا الله سبحانه أرضاً كثيرة وليكنها فقيرة في غالبها ، ثم أن مساحة الأرض التي تمليكها روسيا » مساحة الأرض التي تمليكها روسيا » وهذا الكلام بدل على قصور نجيب محفوظ حتى في معرفة أبعاد وأعلق المنطقة العربية الزاخرة بالثروات والحيرات والواقعة بين القارات الثلاث والتي تمر مها حميع المواصلات الجوية والبرية والبحرية فضلا عن مكانتها الجغرافية الضخمة وحيث هي « الأمة الوسط » التي قامت على كلمة الله الحقواتي كان جندها وسيظل خبر أجناد الله وإليها حماية المدعوة والأرض والعقيدة » .

وأن من موقع الأمة الإسلامية موقع روسيا أوغير روسيا ، أليس هذا هو الجهل المركب من المغرور بن الذين يتصدرون للزعامات الأدبية .

ويبدو فساد عقيدة نجيب محفوظ ومفاهيمه في الألوهية في قصة (أولاد حارتنا) التي تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودءوة الله الحق والتي استقبلها المستشرقون ودعاة التغريب بالتقديرو الإعجاب وكتبوا عنها البحوث الضافية ورفعوا صاحبها إلى أعلى ذرى العبقرية .

وقد حاول بجيب محفوظ في هذه القصة أن يقول بالرمز كل ما عجز عن قوله صراحة عن مفهوم مادى زائف وعقيدة مضطربة ، ونحن لانستغرب هذا الفهم من نجيب محفوظ الذى هو في الأساس من تلاميذ سلامة موسى الذى دربه على الفكر المادى وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية وغرس فيه مفهوم احتقار الأديان والقيم والاندفاع نحو الفرعونية تم الماركسية ثم نحو معارضة كل القيم الأساسية لهذه الأمة في عشرات المواضع من كتاباته وقصصه وفي استعلاء طابع الجنس على رواياته واستهانته بكل القيم والمقدسات وقد احتفلت (أهرام هيكل) برواية أولاد حارتنا وظنوا أنها بمكن أن تمر على الناس بسهولة ، فلما اكتشف الناس رموزها وعرفوا أنها تهدف إلى الانتقاص من ذات الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبراً علمت صيحاتهم فأوقفت من ذات الله تبارك وتعالى عما يقولون علواً كبراً علمت صيحاتهم فأوقفت الرواية ومنع نشرها ونشرت في بيروت وصفق لها سهيل إدريس ناشرها واحتفل بدراسات عها ثم تبن من بعد فساد طريقها وهدفها وأنها حملت ملة شعواء على رسل الله وأنبيائه وأنها أعلت شأن الفكر المادى على الأديان.

وليست شخصيات القصة رموزاً بل هي تحوير لغوى لاغير لأسماء الأنبياء موسى وعيسى ومحمد، ويقال أن القصة مشاركة من نجيب محفوظ في ذلك الحوار الواسع الذي جرى على المنابر المصرية بتوجيه من جهات مسئولة لتحديد اختبارات فكرية واضحة ، ولعل ذلك في الوقت الذي كانت تجرى المحاولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات الشباب بقبول العقيدة المادية وإنكار وجود الله واحتقار الأديان فكان نجيب محفوظ أداة طبعة في هذا الاتجاه.

و برى الكثير ون أن نجيب محفوظ فى قصة (أولاد حارتنا) يفسر التاريخ تفسر آيتفق مع مفهوم المادية التاريخية وأنه يتجاوز الماركسية ، ويقول المستشرق فرنيس شيتات ; إنه من العسير على الكثير بن أن يفصحوا عن المقصود بالجبلاوى وأنهم حين يتحاشون الحوض فى هذه المسألة وجدناهم بمحدثون عن المطلق أو عن الإله .

ويرى المستشرقون أن جاك جويد هو أول من نبه الغرب إلى « أهمية

هذه الرواية عندما قدمها في محاضرة له في أمستردام ، وتبين أن كثيرين من المستشرقين أولوها اهتامهم (ساسون سوفيج) وفايكو نيس . وتساءل أحدهم : هل ينكر نجيب محفوظ وجود الله في قوله أن الميتافيزيقيا تتراجع أمام الضرورات الأرضية ، وبرى الآخرون أن هذا هو أهم مراحل التطور العلماني في الكتابات العربية الموالية للتغريب وأن هذه القصة مساهمة طيبة في هذا المحال .

وقد ووجه نجيب محفوظ بنقد صريح من الباحثين في مجال القصة والأدب العربي المعاصر فيقول أحمد محمد عبد الله: إن نجيب محفوظ روائي مشهور حاز مرتبة في هذه الناحية ، نقل للناس كثيراً من الحرافات والأكاذيب وقليلا من الصدق والوضوح ، حيى الوضوح لاتتضح فيه الرؤية تماماً فعلها من الغشاوة ما علها ، وقد محثت عن خيال الفضيلة فها يسطر فوجدت أن الحقيقة ترفس رفساً وأن الفضيلة ما وجدت إلا لينال مها أو يسخر مها ، وعرفت أن الهيالة التي تبني حول هؤلاء إنما هي من قبيل البروز للكاتب والمكتوب معه ، إن نجيب محفوظ بمثل جزءاً من قتامة التفكير في عالمنا والمحربي والإسلامي فما كان ينتظر منه وهو الذي نال شهرة واسعة أن يكون قائد الميدان نحو الانحدار ، وما عهدنا رجلا حمل المشعل وسار به إلا وتقاذفه السفهاء من كل جانب ليطفئوا مشعله فلر بما سقط وحمل المشعل آخرون والمسيرة باقية ، وأما الذي يرفع صوت الشيطان وصورته فنجد سياجاً من الفوضي باقية ، وأما الذي يرفع صوت الشيطان وصورته فنجد سياجاً من الفوضي والبر برية تحيط به تملأ الدنيا صراخاً وتصفيقاً وتصفيراً .

وقد برز نجيب محفوظ فى رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه ، المتذبذب فى كل فكره ، الضائع فى كل واد ، المتحدى لعقيدة الأمة ، والمتجه ناحية المشارب الآخرى يعب منها حتى يطفح فيفيض ما عليه على غيره وينتكس بعد ذلك إلى غيره » .

أفسحت الصحافة العربية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عريضاً على مدى أكثر من ثلاثين سنة كسب خلالها شهرة واسعة ومالا وفيراً وصفه فى فترة قريبة ( ٢٠٠ قصة قصيرة أو طويلة ، ١٩ رواية ، ٤ قصص للسيما ، ٢٤ فيلماً ، بستان عشرون فداناً فى الهرم فواكه ، خسة آلاف جنيه فى العام من الصحافة ) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو كثير جداً فوق ما يتصور الجميع .

وبالرغم من أن إحسان عبد القدوس الآن (١٩٨٠) على أبواب الستن من العمر فإنه ما زال ممعناً في ذلك الطريق المظلم الأسود الذي شقه لنفسه منذ مطالع شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الفراش الذي يكتبه بدعوى أنه أدب واقعى وبأنه محب لحرية المرأة مدافع عن حقها في الجنس والانطلاق وراء الأهواء ، ولقد كانت قصصه مصدر فساد كبير واضطراب عميق في نفوس جيل كامل من الفتيات اللاتي انسقن وراء الصور التي ساقها عن المرأة المنحرفة والتي حاول فها أن بجعل المرأة المنحرفة ظاهرة طبيعية في الحتمع أو أن يصبح المحتمع متقبلا لهذا الانحراف نتيجة إقناعه بهذا المفهوم المسموم في محاولة خطيرة لتغيير أعراف هذا المحتمع الإسلامي الأصيل الفهم المسموم في محاولة خطيرة لتغيير أعراف هذا المحتمع الإسلامي الأصيل الفهم لمعنى العرض والبكارة والعفاف مهما طغت مظاهر الحياة المادية عليه ، وآية هزيمة فلسفة إحسان عبد القدوس هذا التيار الإسلامي الجديد للمرأة الذي يرفض هذه المفاهيم المنحرفة التي نقلها إحسان عبد القدوس لا عن سارتر وألبرتو مورافيا وكامي وحدهم لكن عن طريق فرانسو ساجان وسيمون دي بوفوار حيما تقمص شخصية المرأة في كتاباته ، ولعله محا وسيمون دي بوفوار حيما تقمص شخصية المرأة في كتاباته ، ولعله محا برعج حقيقة أن يؤلف كاتب رجل قصة يطلق علها (ونسيت أني امرأة) .

وبرجع أنجاه إحسان عبد القدوس في هذه الجرأة على الحرمات والقم

وتصوير ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك اللون الذي عرف به والذي وصمه الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشهير بأنه أدب الفراش بالرغم من علاقة مدعاة بين إحسان عبد القدوس والعقاد ، وقد وصفه يحيى حتى بحق حن قال: « لا عجب إن كانت ألفاظه كبالونات المراقص المتواثبة أمام عينك فكيف تريد منها أن تستقر على الورق ، الويل له إن كان فتى يافعاً أو فتاة في مقتبل الصبا فإن السحر يصبح نوعاً من التخدير كبقية المكيفات لا يخلو من خطر » .

ولعل أبلغ وصف ما وصفه به أحد المسئولين حين قال له في مؤتمر صحفى : إنني لا أدخل صباح الخير إلى بيني وأمنع بناتي من قراءتها .

قال إحسان عبد القدوس فى حديث إلى راجى عنايت كاشفاً عن خلفيات قصصه : أنا (أمينة) فى قصة (أنا حرة).

وقد أدهشني دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع. وسوالهم لى عن وسيلمي لدراسة هذه العواطف ، وقد فكرت في هذا الموضوع طويلا ووصلت إلى نظرية وهي أن عواطف الرجل هي عواطف المرأة ولكن الاختلاف فقط يكون في التصرف والنزوع.

وهذا المفهوم الذى يقوله إحسان عبد القدوس لا يصدق على مفاهيم التحليل النفسى الصحيح للمرأة وللرجل وللفوارق العميقة بينهما والتى تتصل بالتركيب البيولوجي المختلف والعميق الاختلاف بينهما إلا أن يكون للرجل الذى عاش في بيئة النساء زمناً طويلا من القدرة على تصوير عواطف المرأة.

و نحن إذا راجعنا قصص إحسان عبد القدوس لم نجد تحليلا لمشاعر المرأة وإنما وجدنا تصويراً جنسياً صارحاً أشبه بصيحات مراهق كبير محروم . ونماذج المرأة في قصصه لا تعطى صورة المحتمع الإسلامي العربي المصرى أبداً . فالبطلة في النظارة السوداء من سلالة أجنبية ، وفي ( راقصة في إجازة ) نموذج لراقصة أجنبية حلت عصر ، وهناك فتاة نشأت شاذة منحرفة ،

و امرأة خلابة لعوب صاحبها بمسك فى يده كأس خمر طول مدة السهر ، منهوراً إلى حد الوقاحة متحللا من كل قيد .

يقول أحمد حسين الطاوى : من يتأمل معظم قصص إحسان التي أدار ها على لسان أبطاله بجد أنها جاءت مناسبة لتفكير المراهقين ، محركة لغرائزهم ، يقبلون علمها إذ فمها ما يشر حواسهم وما بجعل شهواتهم تتراكض مستشرية فى نفوسهم ، والصور الوصفية التي يعرضها لانمكن أن تكون تصو راً اجتماعياً. فمثلا يصف أمينة « وقد ألقت بجسدها فوق جسد شاب و تركت خصلات شعرها تلخدع وجهه وتملأ أنفه بعبمر أنوثتها ثم أحست بكفه تتحرك فوق ظهرها وتبردد بين كتفها كأنه كف أعمى يبحث عن باب الدخول» هذا في (أنا حرة) وفي (الطريق المسدود) يقول : قررت أن تكون سافلة ومنحطة وأخلاقها زفت علشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعبر عن الحياة الاجماعية وهل من الحكمة أنّ يكون الانحلال واستطلاع أخبار البغاء ورصد الشذوذ هي أفضل الموضوعات لدراسة المحتمع . إننا لا نطلب من الكاتب أن يلغي مفعول الغرائز ولكنه بجب أن يعمل على تهذيبها وصقلها ويعبر عنها بطريقة لا ينفعل القارىء بها انفعالا شهوانياً ، بل محس بتأثيرها الوبيل عليه لو انغمس فها، وفي هذه الحالة نجا منها وهو يعرفها ويتجنب الوقوع فى حمأتها ما استطاع. ﴿ كَذَلْكُ فَإِن تُصُو رُهُ لَلشَّخْصِيَاتُ فَيُهُ مَغَالِطَةً كَبَيْرُ ةَ وافتراء على الواقع فالأم تأخذ بيد بنتها لتسلمها للضياع وتساوم الرجال علمها وكأنها قوادة (قضة : أنف وثلاث عيون) وهذا أبشم تصوير للأم والزوجة تقف في جنازة زوجها وتمسك بعلبة البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب يدمن المخدرات ويقنع الناس بفائدتها وكأنها روشتة من الطبيب إلى المريض لكى ( روق دماغهُ ) والزوجة حيْما تختلي نزوجها تتحمله فوق صدرها وهي تحسب الثواني ليقوم عنها ( أن عمري ) .

« هذه هي شخوص إحسان عبد القدوس و هي شخصيات منحرفة عن الواقع » .

« إن شخصيات الرواية لا تريد ولكمها منقادة تعمل لإرادة المولف

فيها ، والقصاص هو المتحكم في سلوك أبطاله ومصائرهم وأنه من مهام الكاتب تحليل المشاعر ومعرفة أعماق الوجدان و تصوير النفس و تحرى أسرارها وإماطة اللثام عن مستدق أحوالها ووزن أفعالها ، فتكون القصة بعد ذلك دراسة للنفس و نزاعها مع ما يحيط بها و نزوعها إلى ما تريد من خير وضير ».

وعندما لا يستطيع ذلك يترك عالم النفس والحاطر إلى دنيا الشهوة والغرائز ومواخير البغاء حيث الحياة الملوثة المريعة :

ويشهد إحسان فى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصاً أشد صراحة من قصصه ، هذا أحد كتاب الغرب ، إن قصص إحسان بما فيها من إثارة جنسية تصبح والحالة هذه لا عمل لها إلا إلانة الهمم الغلابة والنيل من أخلاق المحتمع ، هذه الحرية الجنسية التى منحها إحسان لأبطاله قد وجدت من يعتنقها من نساء المحتمع ورجاله ، ومن ذلك ما نشرته أوال السعداوى التي تطالب بالتحرر الجنسي » .

ولكن ما هو موقف إحسان مِن الأمهامات التي توجه إليه :

يقول: إن إيمانى بحرية المرأة ليس له حدود ، وربما كان أحد دوافعه الأساسية فى البداية مستمداً من إيمانى بتفرد تجربة أمى ( فاطمة البوسف ) هذه السيدة التى أثبتت وجودها فى عالم الرجال ونجحت فى فرض نفسها عليهم وحققت مالم يستطع كثير من الرجال أن يحققوه .

ولا شك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعباً لأبعاد هذا المعنى وحقيقته ، فالسيدة فاطمة اليوسف كانت ممثلة شهرة كان لهما في مجال المسرح خصوم وصداقات، وقد رأت يوماً أن تحارب خصومها بأن تحرج مجلة تهاجم فها هؤلاء الأعداء بسلاح الصحافة ، هذا كان هو الهدف الأول ، ولكن المحلة تغير اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد في أن يتخذ منها منبراً سياسياً عن طريق أسلوب الكاريكاتير في مواجهة مجلة الكشكول التي كانت تصلى حزب الوفد نقداً شديداً ، ولم تكن السيدة روز اليوسف كاتبة أو صحفية في الحقيقة، وما نسب إليها من مقالات أو مذكرات فإنما هو بقلم بعض أتباعها و تلاميذها ، وهو محوي وجهة نظرها إلى الأمور ولكنه ليس بقلمها .

ولذلك فإن ما يذكره إحسان عبد القدوس فى هذا المجال فى حاجة إلى مراجعة ، ولابد أنه كان للسيدة فاطمة اليوسف دور ودور خطير فى حياة ابنها إحسان : يقول تحت عنوان « أى » :

أن أمى لا تريد أن تنسى أنها تعبت فى حملى تسعة أشهر فتطالبنى بالتكفير عن هذه الشهور التسعة طوال حياتى . كنت مقتنعاً بأن أمى تعاملنى معاملة فراخ التقفيصة تطعمنى ما شاءت وتذبحنى إذا أرادت مع اعتقادها أن (لكي) الكلب أشد إخلاصاً لها منى .

ومع اعتقادى هذا نتيجة وقائع وظروف أحاطت بى فقد تفتح وعيى فإذا بى بين يدى أم ليست ككل الأمهات . أم ليس لهما نعومة السيدات ولا ضعفهن نحو أبنائهن و لا يستقيم مع أخلاقها تدليل الأطفال ومناغاتهم ، بل كانت أماً طاغية طغيان مارد ، عنيدة عناد جبار .

ولا شك أنها سهرت بى الليالى كما سهرت كل أم ، ولكن كل ذلك حدث قبل أن أعيى وقبل أن يتنبه إحساسى ، وإنما تفتح وعيى وتنبه إحساسى فإذا بأى هى السيدة فاطمة اليوسف صاحبة مجلة روز اليوسف الأسبوعية ثم اليومية، وإذا بها تخاصم حكومات وتناضل زعماء وأحزاباً وإذا بها تستدعى إلى النيابات ويحقق معها كل يوم ثم تسجن فى إحدى المرات .

وأحسس بالجفاف الروحي وسط هذا الجو الذي أعيش فيه ، ولم أكن أرى أي إلا ساعة الغداء، وكان يحر في قلبي أن أرى طفلا تلاعبه أمه في حديقة أو تسحبه من يده أو تضمه إلى صدرها ، ومن حق أي على أن أذكر أن علها لم يفقدها حنان الأم فقد كانت تعود في المساء فتجلس إلى جانب سريري لتطمئن إلى ، وربما كانت ساعتها تناغيني وتقبلني وليكني في هذه الساعة أكون نائماً ، وقد أرادت أي أن تخلق مني صحفياً بنفس الطريقة التي خلقت مها صحيفتها ، فعينتني محرراً في مجلتها وخصصت لى راتباً شهرياً ينقطع إذا انقطعت عن التحرير ، فإذا حاولت أن أعاملها كأم ناسياً أنها رئيسة تحرير، أو قفتني نظراتها الغاضبة عند حدى ، وأخيراً تغلب ما أرادته وأصبحت علاقتي معها لانتعدى علاقة رئيسة تحرير بأحد المحرون .

والسيدة والدتى عنيدة فى عملها عناداً أحس به كل من عمل معها أو اتصل بها، وكان على أن أنفذ أو امر ها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا محاولة ولكن من سوء حظى أننى ورثت عنها كل هذا العناد فكنا إذا اختلفنا فى الرأى اصطلمنا . لم تكن تلين أبداً أو ترحم أعصاب ابنها البكر الوحيد ، بل كانت دائماً طاغية جبارة ولم تقابلنى أبداً كأم إلا مرة واحدة عندما تذكرت أن من حقوق الأم أن تضرب ابنها علقة فضربتنى علقة .

وبلغت مصادماتنا حداً و صل إلى طردى من تحرير المحلة عدة مرات .

هكذا يصور إحسان عبد القدوس علاقته بأمه ، وهي علاقة مضطربة غريبة ولا شك أن اتجاه إحسان إلى هذه الكتابات المثيرة التي يريد بها أن تحدث الدوى هي نتيجة ذلك « الاضطهاد » الذي عاشه في حياته الأولى ، التي شكلت عواطفه ومشاعره و اتجاهاته كلها ، ولقد كانت الصحافة لإحسان عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحفي في هده الفيرة إلا أحد عملين : الكتابة السياسية الحزبية التي تويد بها حزب ضد حزب وهذا ما كانت تقوم عليه مجلة روز اليوسف وكان صراعها أنها الدكتاتورية التي يشكلها القصر مع الاستعار ، وهناك كتابة القصة وهي الدكتاتورية التي يشكلها القصر مع الاستعار ، وهناك كتابة القصة وهي مصدر توزيع خطير وقد كتب (محمد إحسان عبد القدوس) في أول أيامه في السياسة ثم فضل أخيراً أن يقدم لحلة روز اليوسف مصدراً ضخماً من التوزيع وهو القصة الجنسية المكشوفة التي رفعت من توزيع المحلة أضعافاً مضاعفة ، ولم يكن إحسان عبد القدوس يقدم قصصه في غلاف سياسي أو وطني والإباحية ولذلك فإن إحسان عبد القدوس يكذب حين يقول :

#### « أنا لست محترفاً ، أنا من الهــواة »

ذلك أن كتابات إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روح الفن كما يفهمه دعاة التغريب ، جنساً خالصاً ، وهوى متبعاً ، مما جعل كاتباً مثل صبرى حافظ يقول : هذا ( . . . ) الذى أغرق كتاباته في طوفان الخطة الشبقية مما جعله ينجح تماماً في دس أغلب كتبه تحت وسائد المراهقات رغم ضخامة حجم هذه الكتب وغلاء ثمنها غبر المررين » .

ولقد حرص إحسان عبد القدوس فترة طويلة على كتابه خواطر فنية يوجه فيها الراقصات والمغنيات ليصور لهم أصول الفن وقداسته ويقول لهم هذا عيب وهذا واجب وعلى الفتاة فلانة أن تخس كذا كيلو حتى يتلاءم جسدها مع دورها الذي تمثله ، ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة فساتين فقط في مسرحية ولا تبدو في الصباح بثوب نسائي مجرجر . . إلى مثل هذه الكتابات التي تدل على استبطان عجيب لأساليب المخرجين .

ولا ريب أن إحسان عبد القدوس قد دخل فى السنوات الأخبرة مرحلة أشد خطورة بقصصه في جريدة الأهرام منذ سنة ١٩٧٤ ذلك أنه كان في الماضي يعايش القصة و محاول أن بجعل من الخطيئة ظاهرة أساسية في مجتمع أبطاله ، فهم حميعاً منحرفون تدفعهم أهواؤهم وشهواتهم وملاذهم ولم يكن المحتمع فى حقيقته كذلك ولكنه كان يريد أن يفرض حالة (خاصة ) ليجعلها ظاهرة عامة وأن بجعل من التجربة والظروف والحلفيات الفردية منطلقاً لصورة عامة ، ولم يكن في هذا الأمر إلا جريثاً على أصول الدراسات الاجتماعية وسنن الأمم والجماعات منكرآ لأصالة المحتمع الإسلامي الذي يتممز فى مجموعه بالعفة والطهر والحلق والحرص على العرض والبكارة والبعد عن الاغتصاب ، ما عدا بعض حالات ليست أصيلة وليست من شيم المسلمين وأخلاق العرب ، وإنما دخلت عليهم من الأمم الأخرى والنحل التي حاولت أن تنصهر فى مجتمع الإسلام فحملت معها أوشامها وخطاياها وتواريثها إذ لم يستطع الإسلام بعد أن يطهرها وينقبها ويدفعها إلى البحر الواسع بأمواجه الطاهرة فبقيت على حفانى الجداول أما الموجه الجديدة في قصص وكتابات إحسان عبد القدوس فهو محاول أن ينقل من الحياة صورة حية للخطيئة ، فهي لم تعد قصة فى مجال الحيال والبناء الفنى وإنما هى أشبه بواقع منتزع من الحياة نفسها، فكل الذين يكتب عهم يدعى أنه قابلهم فعلا ودخل معهم في تجربة « المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإنجليزية التي قدمت جسدها للعبد الأُسُود الأَفريقي ، أو تلك المهاجِرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلك الفتاة البدوية التي كانت طالبة داخلية في أحد معاهد العاصمة العربية .

كل هولاء نماذج جديدة حية من الرجال والنساء يلغون في الحطيثة – ثلاث الظاهرة التي براها إحسان عبد القدوس طبيعية في المحتمع العربي وفي

كل المحتمعات البشرية ويعجب كيف يدسونها أو يكتمونها ، وأن ظاهرة المرأة الحاطئة وظاهرة الحمر ، وظاهرة تقديم الجسد عن رضى لأى رجل لم تعد فى تقدير إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر ، وكأنه يريد أن يقرر ظاهرة جديدة فى المحتمع العربى : هو انتهاء طابع الغيرة ، والحفاظ على العرض من هذا المحتمع الإسلامي الأصيل و بروز بادرة الرغبة والشهوة من المرأة إلى الرجل ، ونحن نرى أن هذا ليس طابع المحتمع العربي والإسلامي فى الحقيقة ، فما ترال المرأة متصونة ومتعززة ومطلوبة ولم تصل إلى مثل هذا الانحراف الذى يعرفه المحتمع الغربي الذى ينقل منه هذه القصص بعواطفها وأحداثها وتحدياتها . وما يوجد لدينا من انحراف إنما يتمثل فى نماذج بعواطفها وأحداثها وتحدياتها . وما يوجد لدينا من انحراف إنما يتمثل فى نماذج بقليلة من بنت نبت من أمهات منحرفات أو لسن مسلمات على الأصح .

إنما محاول إحسان عبد القدوس وطائفة من الكتاب اليوم فى إصرار عجيب على تقديم صور الجنس وقصصه وأحاديثه ومع كوكية من أمثال لويس عوض ونجيب محفوظ ومصطفى أمين ويو سف إدريس فى نفس الوقت الذي أخذت فيه ظاهرة المرأة المسلمة المحتشمة تبدو واضحة فى كل مكان على أنها واقع أصيل يصفع الدعاة إلى الشهوات والآثام. وقد علقت مجلة المحتمع الكويتية فى عددها (١٩٧٧- ١٩٧٧) على قصة إحسان عبد القدوس (خذنى من هذا البرميل) فقالت:

إحسان عبد القدوس أجد المسئولين عن إفساد هذا الجيل عاكتبه من روايات تجر الشباب جراً إلى القاع ، وتقتل فيهم نوازع السمو والسعى نحو مستوى خلق أفضل ، إنه برضى مظاهر واتجاهات الانحراف فيشجعها ويمجدها ويفلسفها وبرصد اتجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذلها ويصد عنها ويحاربها . ولقد فسر بعض المفكرين هذا السلوك الذي يضيق بالطهر ويفرح بالانحطاط فاكتشف أن هذا الشخص ينطلق من عقدة خاصة تدفعه الى تلويث المحتمع كله بالرذيلة وأنه يمضى في طريقه تحت شعار : لنسقط متحدين . وفي جريدة الأهرام نشر كاتب الرذيلة قصة من ثلاث حلقات عنوانها : أرجوك خذني من هذا البرميل .

والقصة عن امرأة من الكويت صورها مختنقة فى برميل من البترول وتريد الحروج منه ، وفى الحوار الجاهلي الطويل حول الحروج من البرميل والبحث عن حواجز ، بثما بريد بثه من أفكار السقوط والجرائم الأخلاقية، وفى الحوار أيضاً لجأ إلى أسلوب التعميم فجعل الكل يبحث عن حواجز ويعمم الأحكام حين يقول عن بطل القصة على لسانها : إنه كان رجلا من الكويت يستأجر كل ليلة امرأة دون أن يحس بأنه يخون زوجته .

وفى ثنايا الحوار نقمة على الكويت كله، ونحن كما ندين كتابات هذا الشخص الرامية إلى إفساد المحتمع المصرى ندين قصته هذه ولا ننكر أن في المحتمعات انحرافات لكن هذا شيء والرغبة في الإفساد تعبيراً عن عقد مرضية وأحقاد مهتاجة شيء آخر. إن القصة هجوم سياسي صيغ في أسلوب في».

وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس التي يقول على لسان بطلها عندما أراد أن يتزوج عشيقته اليهودية : « أنت تستطيع أن تتزوج دون أن تغير دينك . إنها أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا تستطيع أن تتزوج غير المسلم ولكن الرجل المسلم يستطيع أن يتزوج من كل الأديان » .

والحقيقة أن هذا االكلام تشويه للإسلام لأن الشريعة الإسلامية هي خير الشرائع عامة وفى النواحي الاجتماعية خاصة وقد أسلم كثيرون لفك قيدهم الاجتماعي من الأديان الأخرى .

والإسلام حيماً بنادى بأنه لا زواج للمسلمة من غير المسلم فلذلك حكمة عظيمة وهي ألا تمهن المرأة المسلمة ولا يكون لغير المسلم عليها ولاية وحتى لا تحرج أبناؤها على دين أبهم الهودى أو المسيحي ، أما أن يتزوج المسلم من الكتابية فإن الرجال قوامون على النساء وباستطاعة الرجل أن يؤثر على زوجته فتتبع دين الإسلام مثله أو على الأقل ينضم الأبناء لدين أبهم وهو الإسلام والواجب أن نظهر للناس هذه المعانى للحر الأديان بدلا من تشويه صورته التي يحولها بعض ذوى الأغراض إلى طعنات قاتلة للنيل من ديننا.

وفى ضوء مفاهيم إحسان عبد القدوس المنقولة من كتاب الجنس الغربيين والتى تعتمد أساساً على مفاهيم فرويد الزائفة التى كشفت الأبحاث الميدانية والعلمية عن ضلالها ينطلق إلى مفاهيم غاية فى الفساد والاضطراب ومن ذلك أن الموت راحة وأن الانتحار ليس جبناً أو هروباً ، أو كما يقول : إنه عندى إقرار بالشبع وبأنك لم تعد تحتاج من الدنيا أكثر من ذلك ولا أطول .

وليس أدل على فساد عقلية إحسان عبد القدوس من مثل هذا القول الذي يضاف إلى دعواه العريضة بأنه بقصصه يعلم الفتاة و يجعلها أكثر قوة على مواجهة الحياة ، ومتى كان تضليل المرأة عن مهمتها وعن حق الله علمها وعن الطهارة والعفة هو توجيه لها لتكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة .

فإذا أضفنا إلى هذا أن مجاة روز اليوسف فى خلال رئاسة إحسان عبد القدوس قد روجت لكثير من الدعوات الهدامة ومنها العلمانية والبهائية والإباحية، وآية ذلك ما نشرته روز اليوسف (١٧ سبتمبر ١٩٥٦) يتحدث عن أن عدداً كبيراً من الومنين بالدين البهائي ولكنم لا يعلنون عن إيمانهم مكتفين باتباع التعاليم فى السر ، وكل ما نعرفه أن يمصر والسودان خمسة عشر محفلا ، ويقول المقال : لكي تكون بهائياً بجب أن تؤمن بموسى وعيسي ومحمد ، وبالتوراة والإنجيل والقرآن ثم ببهاء الله وكتابه الأقدس .. إلخ .

بل إن إحسان عبد القدوس عندما « يسرق » من استيفان ذى فايج يصل إلى أبعد منه جرأة وإباحية ، يقول الدكتور مندور أن زفايج تصد فى قصة السر المحرم إلى إظهار هذه الغيرة الاجتماعية على الشرف ولا أدل على ذلك من أن زفايج قد جعل الطفل يرفض أن يبوح لأبيه بسقوط أمه وجريمتها المخلة بالشرف . أما إحسان فقد اكتنى باستيحاء الإطار العام للقصة والذى راقه كان فيا يبدو هو استسلام الزوجة للذة الآثمة أكثر من معنى الشرف عند الطفل ألى فيا يبدو هو استسلام الزوجة للذة الآثمة أحبر من معنى الشرف عند الطفل الصغير ، وذلك بدليل أن الطفل فى قصة إحسان قد اكتشف بسرعة سقوط أمه وهنا كان الواجب أن تثوب الأم إلى رشدها ولكنا نراها مع ذلك حلى يد إحسان — تعود فتلتى بعشيقها فى الأحراش وتستسلم له مرة ثانية ، وهذا هو أسلوب التوغل فى المسائل الجنسية .

ويكشف يوسف إدريس عن هويته واضحة تجاه الأدب العربي كله حق يدعو إلى نبذ التراث العربي كله وإلقائه في البحر أو إحراقه حيث يقول في مجلة البلاغ الأردنية أن تراثنا تحريفات وزخرفات لغوية وأن التراث سخيف وليس فيه شيء للقراءة .

ويقول: أنا قرأت عشرات من كتب التراث ولم أع منها فكرة واحدة باستثناء بعض الكتاب أمثال الغزالي وابن رشد ، ولذلك بجب أن تحرق كتب التراث كلها .

والواقع أن أكثر الناس جهلا هم أجر أ الناس على الاتهام، ومن جهل شيئاً عاداه، والواقع أن يوسف إدريس لم يقرأ شيئاً من التراث لأنه ليس له أرضية أساسية لمثل هذا ، فهو قد شكل نفسه على قراءة بعض القصص الأدبية الماجنة والإباحية ومها استمد مفاهيمه ثم عرف الفكر الماركسي فخلق ذلك كله في نفسه العداء للفكر الإسلامي الذي لم يعرفه وإن كان قد ذكر اسم الغزالي وان رشد فالكي يعلى من شأن نفسه ، وإلا فأن ان تيمية وان حزم ، وان القيم والشافعي ومالك وأبو حنيفة والجاحظ وعشرات من رواد التراث الأعلام . الواقع أن هذه صبحة عداء وخصومة للفكر الإسلامي محملها كاتب ماركسي يساري لم يكن شيئاً حتى أعطاه الدكتور طه حسن صك الشهرة والظهور وهو من أصحاب الأفكار الإباحية التي وجها سارتر وكاي وكافكا وكل المنحرفين وليس إلا واحداً من هو لا وروجها سارتر وكاي وكافكا وكل المنحرفين وليس إلا واحداً من هو لا جذور له ، ولا قيمة له ، ولا وزن له في ميزان القصة أو النقد .

وما نعرف كاتباً محترم نفسه سهاجم تراث أمته على هذا النحو إلا إذا كان متعصباً ضد هذه الأمة ، كارهاً لفكوها ، خادماً لأهداف أعدائها ، بل إنه لا يمكن لكاتب يقدر مكانته فى أمته ويكتب بلغنها يقول مثل هذا القول ، بل إن أعنى المستشرقين غلواً وأكثرهم تعصباً وأشدهم كراهة للإسلام والقرآن واللغة العربية لم يصرح بمثل هذه العبارة وإن كان يستبطنها فى أعماقه ، وهذا يدل على الحمق ، وعلى أن الكاتب قد باع نفسه ولم يعد له سهم واحد من المكانة فى أمته ، ذلك لأن التراث الإسلامى قد اعترف مكانته أشد أعدائه عداوة له ، بعد أن تكشف مدى الأثر الضخم الذى تركه فى الفكر الغربى والفكر العالمي سواء فى مجال التقنية والعلم أم فى مجال العلوم الاجتماعية أم فى مجال القانون والتشريع باعتراف عشرات من أعلام الغرب المتخصصين ، مما يصفع يوسف إدريس ويثبت تبعيته و تعصبه و حقده على الفكر الإسلامي الأصيل .

وهكذا يكشف كتاب القصة عن حقيقة واضحة هي أنهم أعجز الناس عن التفكير في أفق المجتمع الإسلامي أو دراسة قضاياه لأنهم يعيشون في أعماقي القصص الغربي وقضاياه كما تعيش الأسماك في أعماق المحيطات .

وذلك من تفاهة الصحافة العربية التي تحاول أن تفرض على القصاصين والممثلين والراقصين أن يقولوا رأيهم فى قضايا المجتمع ، ماذا يقول هوالاء للناس وهم ينظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاستهانة بالقيم واستنقاص الجدوالبحث عن الدعابة والفكاهة .

وبعد فهل يمكن لمكاتب القصة أن يكون كاتباً اجباعياً على النحو الذى ترى الصحافة وقد استخدمت فيه نجيب محقوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى . لا ريب أن هذا التركيب الثقافى الحيالى القائم على الأرضية الواهمة الحيالية التي كونتها مدرسة القصة الأجنبية بأساطيرها وأوهامها وخيالاتها ومفاهيمها ، وما يتصل بها من نظرة للمجتمع لا تقوم على العقيدة و لاتؤمن بالاخلاق ولا تحنو على الفضائل و يمكن أن تسخر من كل شيء

وتعمل على إراز الجوانب المثيرة والخاطفة والإباحية في المجتمع، وغلبة طابع التطلعات المكشوفة، هذا التكوين الذي عرفه هؤلاء القصاص كيف بمكنهم من أن يكونوا قادة في الفكر السياسي أو الاجتماعي، لقد كانت عملية الكتابة السياسية في بعض الظروف « تكأة » أو حجاباً أو ستاراً يسترون به باسم الوطنية ليمكنهم من إذاعة الجوانب المريضة والمنحلة في قصصهم، ولذلك دخلت السياسة إلى القصة للخداع والتمويه. وقصص نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي السياسية والوطنية كانت تحاول أن تحمل طابع الحاس الوطني لتغطية الفساد الاجتماعي المبطن الذي تهدف إلى تقديمه للقارئ من خلال هذه الهالة الوطنية الكاذبة.

## البَابْ السَّاه سُ الصَحاف وتغربي لجمجع

أُولاً: لصحافة وتغريبالمجتمع ثانيًا ، كتّابْ التغريب

### الفصنه له الأول الصحافة وتعريب بمعمع

كان من نتائج العمل الخطير الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة توئمن بهذه المفاهيم وقامت طبقة من الصحفيين المحترفين الباحثين عن التوافه والجرائم والإثارة ، وقد زحفت هذه الطبقة إلى صحف البلاد العربية تحمل هذه المفاهيم المسمومة وتستأجر نفسها لهذا الأسلوب التغريبي المدمر القائم على الإغراء والإباحية والبحث عن التفاهات والغرائب.

فقد ظهرت فى مختلف البلاد العربية مجلات تتولى تحت ستار الفن وأهله تمييع الحلق الإسلامية وضرب كل القيم وهى مجالات جنسية وإباحية تعمل على الفتك بأخلاق الشباب والشابات من المسلمين وإغرائهم بالتحلل وتزين لهم المعاصى والرذائل من كل لون.

وقد وقعت مجموعة جريدة الأهرام (هيكل ، لويس عوض ، توفيق الحكيم ، حسين فوزى ، نجيب محفوظ ، أحمد بهاء ) فى هذه المرحلة فى مواجهة الدعوة لاتخاذ الإسلام أساساً لقيام نهضة حضارية عصرية فى البلاد العربية تكون هى منطلق نداءات الوحدة والتضامن . مع بروز الطابع اليسارى الماركسي العلمانى الذى كشفته الندوات ورفض التيار المطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وجعلها أساساً لقيام مفهوم جامع للأمة العربية الماركسية والرأسمالية على أى انتهاء أصيل ، وكانت روح الحقد والكراهية للإسلام واضحة فى مختلف الكتابات فضلا عن محاربتهم للمجلات الإسلامية والعربية والدعوة إلى إيقافها (الرسالة والثقافة) .

وكان طابع العمل الصحنى وأضحاً فى عبارات محددة كتبها أحمد بهاء الدين كأنما مى دستور للصحافة العربية فى هذه المرحلة . قال أحمد بهاء الدين: لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيماً خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ماجاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة ترلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير ومن ثم فهي لا تازم عصرنا ومجتمعنا ».

وكانت هذه صيحة تلك المرحلة والعلامة البارزة التي سبقها النكبة ولحقها النكسة ، وهي ليست صيحة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار وإنما هي كلمة كل أعداء هذه الأمة ، ماركسين وصهيونيين وغربيين ، ذلك القول المردود بكل دليل ، القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له محياة المحتمع ولا تنظيمه ولا دخل له في التشريع ولا في الأحكام ، والعمل على إبعاد القرآن والسنة وكل ما جاء به الرسول من عند الله عن حياتنا الاجماعية والسياسية على أن يبتى فقط وازعاً خلقياً ، وهذا ما يسمى بتمسيح الإسلام ، وهي صيحة كرومر وطه حسين وماركس وسارتر وكل أعداء الإسلام ،

ولقد كان الماركسيون حميعاً محملون هذه الدعوى ، ويعتقدون أن ماركسيهم هي وحدها علاج المحتمعات الإسلامية فإذا بهم داؤها وشرها ، وعلى أبديهم وفي ظل نفوذهم جاءت الضربة القاصمة للأمة العربية في نكسة وعلى أبديهم وفي ظل نفوذهم جاءت الضربة القاصمة للأمة العربية في نكسة ولما وجدوا الهزيمة في دعواهم تراجعوا فطالبوا المصالحة بين الإسلام والماركسية ، من حيث برون أن الإسلام دين لاهوتي يقوم على مسألة وازع الضمير ، وتجعل للماركسية وظيفة الحياة وتنظياتها ، وكان هذا من الأهواء الكاذبة فإن الإسلام بوصفه ديناً ربانياً سماوياً لا يقبل المشاركة ولا المقارنة ولا أن يصبح مبرراً لدعوات أو حضارات سواء الديمقراطية الغربية أو الماركسية الشيوعية ، وإنما هو نظام أصيل له ذاتيته الحاصة ، وهو دين ونظام مجتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً للهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً الهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً المهياة والمحتمع في نفس الوقت ، وقد قدم مهجاً جامعاً ونظاماً الحقه الدعمة والمية ولا الماركسية .

كذلك وقفت الصحافة موقف الإغضاء والمحافة من رغبات الشعب وعمدت إلى التمويه والحداع فيها وخاصة من التشريع الإسلامي، حين وجدت الإحساس الجارف فأخذت تخضعه وتهون من شأنه وتقدم كتابات تحاول أن تحول مجراه، وكانت موازراتها لمكل وجهة تخالف الشريعة الإسلامية بلدف إسقاط الإسلام من الحساب بالنسبة لتطبيق الشريعة في المحتمع وقضية المرأة، حتى يقول زكى نجب محمود في جريدة الأهرام: من الحطأ الظن بأن التشريع الإلهي قد غطى كل معضلات الحياة ، ووقف توفيق الحكيم يدعو إلى تطوير الشريعة لتلائم الزمن ، ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة مصدراً من مصادر متعددة ، وليست المصدر الوحيد ، وفتحت أبواب محمدراً من مصادر متعددة ، وليست المصدر الوحيد ، وفتحت أبواب كثيرة للقول بأن القيم مرتبطة بالزمن وذلك للغض من شأن ثبات الشريعة ، وهناك الدفاع عن الربا وسندات الاستثمار وهي محاولات ترمى إلى تطويع الشريعة للواقع الاجهاعي الفاسد في المحتمعات الإسلامية . وهناك موقف الصحافة من تحديد النسل والصفحات الواسعة المخصصة للكلام عن الانفجار السكاني وتحليل شراب البيرة وإخضاع المحتمعات والاقتصاد لمغريات السياحة ، من الحمر وغيرها من الموبقات بوصفها مصادر للموارد المالية .

و يمكن القول بأن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له هو تثبيت الواقع الخاطىء الذى شكلته عادات وتقاليد ومفاهيم دخيلة ووافدة استمرت فترة طويلة حتى أصبحت من المسلمات مع الإيحاء باستحالة تغيير هذا الواقع أو الكشف عن زيفه فى ضوء الإسلام ومفاهيم الدين الحق واستمرار البناء على هذا الواقع الخاطىء ، ومن هنا كانت ضرورة الكشف عن هذه الزيوف وخلفياتها .

ولقد كان فصل الدين عن السياسة أخطر الأطروحات التي قدمتها الصحافة لتثبيت النظم الوافدة: سواء الديمقراطية أو الماركسية، وكان أول من ابتدعها ونادى بها في البلاد الإسلامية مصطفى كمال أتاتورك وقلده حكام العرب المسلمون، وكان وراء ذلك جهد من الاستعار الذي غذى هذه الفكرة المسمومة وعمل على انتشارها.

وكانت الأطروحة المسمومة هي أن الدين علاقة بين الإنسان وربه على النحو الذي قالت به الديمقر اطية الغربية في وجه نفوذ الكنيسة ، وحيث لا يوجد مثل هذا النفوذ في الإسلام ، ومن حيث إن الإسلام دين ومهج حياة فإن هذه الأطروحة ضالة مضلة ، ولقد كانت هي أول الطريق للسخرية والانتقاص من كل ماله طابع ديني أو روحي أو إسلامي في مختلف مجالات المحتمع أو الأسرة أو الحياة العامة ، مهدف إفساح الطريق أمام المخططات الأجنبية القائمة على الربا والحمر والزنا وتدمير المحتمعات بقصد السيطرة علمها وامتلاك ثرواتها ومهريها إلى خارج البلاد وخلق طبقة تخدم هذا النفوذ.

وفى الفترة التى استغلت فيها الماركسية وسيطرت كانت الحملة حامية على الأزهر والمنظات الإسلامية ، وكان كل كلام مسموم بهاجم المرأة التى تلبس الملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق الميراث والشهادة والقول بأن حركة عظمى من حركات الإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية تدعو إلى العدل والمساواة .

ولقد بالغ دعاة الماركسية إبان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة عفهومهم المسموم حتى قال أحدهم أنهم ورثة محمد (صلى الله عليه وسلم) مع أننا نعلم علم اليقين أن الماركسيين واليسار ودعاة الشيوعية والاشتراكية فى البلاد العربية نشأوا وترعرعوا فى أحضان اليهودية العالمية وبرعايتها بل زعامتها، وأن زعماء الحزب الشيوعي فى مصر والعراق وسوريا ولبنان كانوا بهوداً.

يقول لطنى الحولى: إن اليسار فى مجتمعنا هو الوريث الحقيقى لدين محمد ابن عبد الله ولدين عيسى بن مريم ولفضل أبى بكر وعمر . وهي محاولة فاسدة وكاذبة ومضللة ترمى إلى رفع دعاة الشيوعية من الحضيض إلى قمة الأنبياء والصحابة وقادة الفكر . وهبات أن يصلوا إلى مستوى أقدامهم أو أفعالهم .

وقد ارتبطت هذه الموجة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصهيونية التلمودية لأنها شقها الثانى، ولأن الترابط بينهما واضح وأكيد، وكلها ترمى إلى التركيز على المادية والفردوس الأرضى ، وصدق القائل بأن الدعوة إلى الله كانت تدعو إلى الحير والصبر والعزاء والأمل، فلما ظهرت الشيوعية دعت إلى عبادة الأفراد وجسدت الدعوة فى أشخاص يحقدون على البشرية وعلى قتهم البهودى كارل ماركس ، وكما عبد بنو إسرائيل العجل الذهبى عبد الشيوعيون العجل البهودى ، ومن هنا نشأ تفسير هم للتاريخ والتصقت التعاليم الشيوعيون العجل البهودى ، ومن هنا نشأ تفسير هم للتاريخ والتصقت وتر تفع إلى ما فوق المادة التي عبدها وكرس حياته وقصرها عليها » .

ولعل أخطر دعاوى الصهيونية والماركسية مجتمعة ما أعلن عنه كامل زهيرى حين قال للأستاذ على الجندى : إننا تريد أن تهدم القديم كله ، التراث كله وليس الشعر فحسب .

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دعوة إلى تدمير البراث الإسلامى وكل نظرية تفصل العرب عن تراشهم وتضعهم فى نهج جديد مستقل تحت اسم الفكر العربي المعاصر أو الثقافة العربية ، فضلا عن تاريخ أربعة عشر قرناً من الفكر والأدب واللغة ، ولقد باءت هذه الدعوة بالفشل ، كما باءت الحطط التي سارت عليها تجربة القومية العربية وهي التي حققت نكسة ١٩٦٧ .

وقام بعد ذلك مفهوم أقرب إلى الأصالة بربط العروبة بالإسلام وأصبح مكيناً ، ذلك أن العرب لن يقبلوا وجوداً قومياً منفصلاً عن الامتداد الإسلامية .

كذلك سقطت كلمة الثورة عفهومها الماركسي ، ولقد كانت محاولة فرض المفهوم القومى على الثقافة السربية عاملا لحجب طابعها الإسلامى ولجعلها قاصرة فى مجال المفهوم الإسلامى الجامع وقائمة معه على مفهوم مادى أو علماني ( وهى فكرة نبعت من لبنان بمحض ظروفه الحاصة ) ولكنها لا تصلح للبلاد العربية ، ولقد تبين أن تجربة القومية العربية الجديدة التي قادها البعث

والناصرية وحمل لواءها ساطع الحصرى وميشيل عفلق قد سقطت ، وأن البلاد العربية منذ ١٩٦٧ ترسم منهجاً جديداً لم يتبلور بعد فى إطار التضامن الإسلامى فى نطاق المفهوم الإسلامى القائم على الشريعة الإسلامية ، ولقد سقطت تلك التجربة وفشلت بالرغم من ركام الصحافة الذى توالى سنوات عديدة لأنها عجزت عن أن تحقق شيئاً .

وكذلك سقطت تلك الدعوى التي حملها أتاتورك وسعد زغلول وحمال عبد الناصر ، وشاه إبران وسوكارنو ، وهي المحاولة التي قام مها الحاكم المسلم المتغرب في سبيل فرض نظام مجمع من أنظمة غربية متعارضة منها الماركسية والدعمر اطية وكلها تهدف إلى تدمير النظام الأصيل.

لقد صفقت الصحف لكل هؤلاء بالرغم من أنهم كانوا على غير طريق الأصالة ، وأكبرت الصحف من شأن من لا يستحق الإكبار ، واستصغرت من يستحق التقدير ، أكبرت من شأن الحائنين : مصطفى كمال أتاتورك وغاندى وسعد زغلول والمعلم يعقوب .

وكرمت البطولات الكاذبة عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ويوسف وهبى وطه حسن .

لقد أخرج سعد زغلول أسلوب العمل السياسي عن مهجه الأصيل وكما كان عليه من قبل ملتمساً مفهوم الإسلام ، فجعله معتمداً على أسلوب الغرب وأقام العمل على أساس الولاء للغرب أو الإعجاب والمتابعة وإنكار أسلوب الإسلام وإهماله مع أنه كان من المتعلمين في الأزهر (شأن طه حسين).

ومن وراء هذه الفتنة الجديدة سار حكام البلاد العربية والإسلام وقد أمكن عن طريق هذه النماذج أن يقدم أسلوباً مغايراً لأسلوب الفكر السياسي الإسلامي والفكر الاجتماعي الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي.

بل إن كتابنا الذين خاصموا الاستعار الإنجليزى فى السياسة كانوا تلاميذ فى الفكر ، فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجليزية ثم جاءت مدرسة أمريكية ومدرسة روسية .

وكانت هناك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض المتوسط ..

وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية ، ثم الدعوة القومية المفرغة من القيم الإسلامية . وكانت الدعوة الوطنية ، وكانت الدعوة إلى إحياء الفرعونية والفينيقية .

وحملت الصحافة لواء الدعوة إلى كتابة التاريخ من وجهة نظر مصرية محضة :

محمد رفعت ، شفيق غربال ، محمد صبري ، وكان هدفها هو إعلاء شأن مصر على الدولة العثمانية والعرب، ومحاولة القول بأن مصر ليست عربية وأن الإسلام لم يؤثر فيها ، ثم اعتمدت القومية المصرية الضيقة مدخلا وهدفاً ما يتعارض مع الوحدة العربية من ناحية ومع الوحدة الإسلامية من ناحية أخرى .

ومصر فى الحقيقة لها طابع عربى وطابع إسلامى ، وما يقال أن علاقتها بالعرب والإسلام كانت علاقة غزو أجنبى هو محض كذب ، وكذلك القول بأنها ظلت محتفظة بمقوماتها قادرة على أن تجتاز محنة الاحتلال ، كل هذا الكلام لا يقوم على أساس ما لم يكن معلوماً أن الإسلام هو مصدر كل قوة وقدرة على المقاومة .

وكانت الصحافة العربية ضالة ومضلة في اعتادها على دعاوى الجنس والعثصر والإقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن جعل الإسلام وحدة العقيدة والثقافة أساساً ، فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة ، هذه التي حكمت بامتصاص الدخيل أو إجلائه عن الأرض ، هذه العراقة المصرية كلها مصدرها الإسلام وليس أى شيء آخر ، ولا ريب أن العقيدة الإسلامية هي المناعة الوحيدة دون الانصهار في الفكر البشرى الوافد.

ولا ريب أن الصحافة العربية كانت مسرفة فى الانحراف فى احتضانها لمفاهم الأقليات والقوميات وما تناثر منها من دعوات متعددة ومتضاربة ، دعوة ترفض الأقلية والقومية معاً وتنادى بالفكرة العالمية الغربية ودعوة أقلية ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية والفينيقية والآشورية ودعوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضمون ودعوة للقومية العربية ترفض الدين وتشترط هذا الرفض ، ودعوة لاتحاد العرب داخل إرادة الحكومات ( الجامعة العربية ) ودعوة للقومية العربية يتبناها الماركسيون مفرغة من مفهوم التاريخ واللغة والتراث . كل هذه الدعوات تعمل في محاولات لمواجهة الفكرة الأساسية : فكرة وحدة العالم الإسلامي وجامعته .

وقد كانت الدعوة إلى تفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً قومياً ، وتصور معارك الإسلام وكأنها محاولات للقومية العربية المضللة .

وقد حملت الصحافة العربية سموم فكرة أخرى: نجرى لتصوير معارك حطين والقدس ، ودمياط والمنصورة وعين جالوت على أنها معارك «عربية» أو مصرية ضد القوى الأجنبية الغازية مع إخفاء وتجاهل وحجب البعد الإسلامي والتسلسل التاريخي وقضية الحصومة والحلاف بين الغرب وعالم الإسلام ، وهذه محاولة مسمومة ، ذلك أن هذه المعارك (حطين ٥٨٣ ، المنصورة ١٤٨ ، عين جالوت ٢٥٨) هي منطلق لمعركة ضخمة بين الغرب المسيحي وعالم الإسلام وأنها كانت تستهدف اقتلاع هذا الإسلام من جذوره.

كذلك فإن هناك من محاول تصوير «حملة نابليون» على أنها حملة عسكرية استعارية فى صراع بين فرنسا وإنجلترا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة للأمور.

وكذلك فقد أخفت الصحافة العربية كثيراً من الحقائق :

أحفت أن اليساريين والعصريين في كل العصور كانوا من أصحاب الولاء الغربي والتابعين فعلا للمحافل الماسونية أو المنظات الشيوعية ، ولم يكن لهم ولاء وطنى أو عربي أو إسلامي واضح . وأن شبلي شميل كان يدافع عن الإنجليز مع أصحاب المقتطف والمقطم، وكان سلامه موسى على ولاء واضح

للنفوذ الأجنبي ، وكذلك طه حسين ولويس عوض وجبران وفرح أنطون والصحفيون المارون ، أما اليساريون المحدثون فمعروف ولاوهم وتبعيتهم وهم حميعاً بدائل الإرساليات التبشيرية وتمرتها .

وفى الوقت الذى كان طه حسين يدعو فيه إلى المتوسطية ، كان العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لا عربية ) المصور ٩ ـ ١٢ ـ ١٩٤٩ .

«ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام ، مصرية قبل كل شيء ، مصرية فى علاقتنا بالأمم العربية ، ومصرية فى علاقتنا بالأمم الأوربية ».

وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد ، أما أولاهما فهى تدعو إلى ولاء واضح مع فرنسا التى كانت تقود سياسة الدعوة المتوسطية ، أما دعوة العقاد فقد كانت تدعو إلى الإقليمية وتجمد المثل العليا وتمزق وحدة العرب

عمدت الصحافة العربية إلى إحياء البراث القدم السابق للإسلام (الوثني والفرعوني والهليبي ) واعتبرت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بيها وقفت من تراث الإسلام موقف التشكيك والسخرية والانتقاص . والواقع أنه لم يكن قبل الإسلام إلا تراث الأجيال من الوثنية والحرافة والجهل والبغاء والربا والقار ومعاقرة الحمور واضطهاد الضعفاء والحروب الكثيرة بىن القبائل ومئات الشرور الأخر ، ولذلك جاء الإسلام نقياً خالصاً قائمًا علَى التوحيد ولم يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود ، وإنما كان البحث عن الحكمة نتاج العلوم والدراسات ، دون أن مختلط هذا بالفلسفات أو الوثنيات أو مقررات الحضارات العبودية الفرعونية والفارسية واليونانية . ذلك أن الإسلام جاء محرراً للإنسان من عبوديته الوثنية ومن عبودية الإنسان ومصححاً للتحريفات والأخطاء التي وقع فيها رؤساء الأديان السابقة ، ومن هنا فقد كان من الحطأ تلك الحملات التي حملتها الصحافة تحت اسم تقارب الأديان أو وحدة الأديان ، وكان ذلك من صنع الاستشراق. ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالدين الحق كرة أخرى ، وأن بين الأديان فروقاً عميقة ، وقد تلتَّني في بعض القيم الأساسية ، ولكن التحريف غالب على المفهوم العام «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » ومن هنا تجيُّ تلك الأخطاء والشهات التي التي تردد وكأنها المسلمات وأهمها خطأ القول بأن ترحمة المأمون للفكر اليونانى كانت خطوة صحيحة على طريق الفكر والحضارة الإسلامية ذلك لأن ما دعا إلى ترحمته المأمون لم يكن من العلوم الطبيعية ، وإنما كان إحياء لعلم الأصنام عند اليونان وللوثنيات والأساطير .

إنه ليس تراثأً إنسانياً ولكنه ركام بشرى ، ولقد جاء الإسلام

اليظهره على الدين كله » ، ومن هنا خطأ مسألة الانفتاح على الفكر
 اليوناني والروماني والفارسي والهندي والاستفادة منه .

ولقد عمدت الصحافة إلى تبرير فساد الفلسفة المادية والطبيعية على السواء لأنها تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأنها إثارة القلق أو الشكوك . لم يصل أصحابها إلى شيء عن طريق أسلوبهم المادي ومنحاهم الوثني وما حاجتنا نحن إلى ذلك حيث يريد زكى عبد القادر أن يحبب إلينا هذا الركام من خلال ضلال الفلاسفة ، ونحن نملك أهدى منهج ، وقدم لنا الحق تبارك وتعالى مفهوماً كاملا للغيب فلم نعد في حاجة إلى البحث الذي تعوزنا أدواته ولا يمتلك مقوماته ، والذي لم يحقق على طول هذا الزمن الذي قطعه الفلاسفة شيئاً، وما هذه الفلسفات الا احتلال بريد أن يبرره زكى عبد القادر ويحسنه في نظرنا لندخل في ذلك التيه حين يصفه بأنه « يشحذ العقل ويضي الفكر وعملاً القلب » .

هوًلاء الذين لا يقدمون لضال كلمة الله أبداً فإذا سألهم عن النجاح أو سألهم عن الانتحار أو سألهم عن القلق لم يقولوا له الكلمة التي هي الترياق لأنهم لا يؤمنون بها .

يقول زكى عبد القادر (١٠-١١ ـ ١٩٧٨):

« العالم كله مضطرب ومتلعثم في الأدب والسياسة والاقتصاد والاجتماع .

وهو مضطرب فى العلاقات بين الأفراد والعلاقات بين الطبقات ، أنظر إلى الصداقة والحب والكراهية ، انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية بين الزوج وزوجه ، بين الآباء والأمهات ، انظر إلى مفهوم الأخلاق والسلوك ، ألا ترى أنه يتميع ويتداخل. انظر إلى الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية وانظر إلى علاقة الفرد بالدولة بالمحتمع ، وانظر إلى مفهوم الحرية ألارى أنه متميع ومتداخل ومتشابك .. »

هذا الكلام ماذا تحدم ، لماذا إثارة الشكوك حول كل شيء ؟ وما هو العلاج ، لماذا لم يقدم الكاتب للناس العلاج ، إن هذا الأسلوب هو أسلوب

الماسونية التي تتقنع الآن تحت اسم ( الروتاري ) وهو مفهوم الصهيونية التلمودية، هذه الدعوة المدمرة إلى إثارة الشهات وترك الناس بدون حلول.

ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن تربية الأبناء الصحيحة وإعدادهم الإعداد الكامل ، هو محاولة لصب هؤلاء الأبناء في قوالب الآباء وإلزام لم ممهج التفكير والتصور الذي نشأوا عليه وأنهم بذلك يقضون على شخصياتهم ويطعنون الإلهام والفتوة والقدرة فيهم . من قال هذا ، إن زكى عبد القادر بريد أن يتابع ذلك اليهودي الذي استشهد به والذي قال أن ابنه له الحق في أن يعرب عن رأيه محرية ولو خالف وجهة نظره هو .

والحق أن هذه محاولة للإيهام بأن هذا الأسلوب صحيح والواقع أنها محاولة لإقرار مفهوم مضلل وافد ، ولا ريب أن إثارة مثل هذه الملاحظات وترديدها إنما يوحى بالهدف الذى رمى إليه زكى عبد القادر وهو متابعة منهج الماسونية الذى يقول مثل هذا .

ويكتب زكى عبد القادر تحت عنوان (الانفصال عن العصر) في دعوة مسمومة لترك كل القيم والحدود والضوابط التي رسمتها الأديان في سبيل الخضوع للعصر ، وهذا ليس إلا مغالطة واضحة للحقائق الأساسية التي يقوم عليها بناء الأمم من أخلاق وقيم وعقائد.

وأن هذا الكلام يعنى ما يقوله الماركسيون والماديون والوثنيون من إخضاع الأخلاق والقيم للمجتمعات والعصر ، ويتعرض زكى عبد القادر لعلاقات المرأة بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب والجريمة وهو يقصد فى هذا أن تتحرر هذه العلاقات من ضوابطها الحقيقية . ويقال هذا ويردد فى أفق المحتمع الإسلامى وفى الصحافة العربية مهدف واضح هو تدمير المحتمعات خدمة للماسونية وإن كان يقال فى حرص شديد ومكر شديد أيضاً . ومن الأفكار المسمومة التى نشرها كتاب الصحف قول أمن اسكنلس ؛

« إن مصر حافظت على وجودها وشخصيتها القومية إزاء الأديان . وأن الأديان التي عرفتها مصر سواء بالنشأة أو بالانتساب لم تغير من مصر طابعها

القومى وإنما تحولت إلى جزء من هذا الطابع . كان لمصر مسيحيّها الحاصة وإسلامها الحاص » .

وهذه نغمة مسمو مة كاذبة فليس هناك إسلام مصرى مختلف ، وليست مصر كما يقولون أخضعت الإسلام ، الحقيقة أن رُوح الإبمان التي عرفت في مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إنما هي تمرة من ثمار الحنيفية السمحاء التي حمل لواءها دين الله الإسلام الذي دعا إليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو صاحب كل المبراث الحلق والروحي الذي عرفته المنطقة العربية قبل الإسلام بألف وأربعائة سنة ، وهذا هو ماكان موجوداً في مصر قبل الإسلام ولا ريب أنه من الإسلام نفسه (هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ) (وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً).

ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة بدعوة التوحيد الخالص وختمها محمد صلى الله عليه وسلم ، وجاءت في ثناياها رسالة موسى ورسالة عيسى وسائر الأنبياء ، فلماذا هذا التضليل الكاذب بإعلان شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البغيض . إن شخصية مصر الحقيقية في جوهرها هي عصارة التوحيد والدين الحق ، ولم يكن لمصر شخصية أساسية مطلقاً قبل الإسلام ، فقد نبذت مصر الدين واللغة التي امتدت خلال الحضارة الرومانية قبل الإسلام ألف سنة .

ومن هذه السموم التي تبثها الصحافة العربية وصف الغزو الفكرى الغربى بأنه خرافة على حد قول محمد عودة الماركسي الذي يدعو إلى ما يسمى الامتصاص المتبادل لتجارب الآخرين ، وليس صحيحاً أن الغزو الفكرى في الفكر القادم من الشرق من العالم الشيوعي فحسب ، وإنما يعني الغزو كل التيارات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء.

ويكذب عودة حين يقول أن انهيار المسلمين بدأ حينما أقفلوا باب الاجتهاد والامتصاص الفكرى والروحى ، والحقيقة أن المسلمين لم يمتصوا في الصدر الأول قيما ولـكن أخذوا وسائل وأساليب وكان جوهر فكرهم الأصيل هو الحكم على كل الوافد ، فلما جاءت عواصف الحروب الصليبية

والتتار وغيرها ، كان إقفال باب الاجتهاد بمثابة التحفظ من سيطرة الفكر الوافد نفسه عن طريق الغزو ، ولا ريب أن من أكبر الأكاذيب تلك الادعاءات التي نشرها هو لاء المغرضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو أو من ماركس و انجلز ، أو من غيرهم من المفكرين . فقد كان الإسلام قائماً على منهجه الأصيل منذ اليوم الأول ، وقد رفض كل هذه المحاولات التي قام بها ابن سينا والفاراني للتوفيق بين الفلسفة اليونانية ومفاهيم الإسلام . وسيظل الإسلام متميزاً بطابعه الحاص بالرغم من كل محاولات دعاة الليمرالية أو الماركسية .

وقد كان من المحاولات المسمومة التي قامت بها الصحافة العربية إفساحها المحال للأقلام الماركسية التي تقول بإقامة حوار بين الإسلام والماركسية إذ كيف يمكن قيام حوار بين عقيدة ربانية منزلة وبين منهج بشرى ، ولقد كان الإسلام دائماً فوق كل محاولة لمقارنته بالمذاهب البشرية سواء أكانت ديمقر اطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى وعلى الإلحاد والإباحية .

كذلك فقد فتحت الصحافة العربية أبوابها لكتاب تحت اسم الإسلام محاولون تأويل مفاهيم الإسلام وإبراز الفوارق المذهبية وإحياء الحلافات القديمة مرة أخرى ، فهم يقولون أن الإسلام مختلف باختلاف الشعوب ونحتلف باختلاف الأجناس ، وأن لكل إسلام طريقاً خاصاً في فهم القرآن والسنة ، وحاولوا نشر شروح مضللة تعمل على بلبلة الأفهام حول تعاليم الإسلام، ومنهم من دعا إلى تطوير الإسلام ، بدعوى أن الدين يساير الحياة وهي دعوى باطلة ، وكل كلام عن التطوير إنما برمى إلى تصحيح الحياة وهي دغوى باطلة ، وكل كلام عن التطوير به فإنه فوق التطوير الأنه بطبيعته جاء موافياً ومتابعاً ومصححاً لكل العصور والبيات .

يقول ساى محمود « إن مجرد نظرة إلى هذا الرتل الرهيب من الأسماء بوضح لنا المدى الذى وصل إليه انقسام فرق المسلمين وما فعلته فيهم الفلسفات والجدل والتأويل والكلام » . هذا الكلام ليس خالصاً لوجه

الحق ، ومبالغ فيه ، وصاحبه غير قادر على التعرف على أبعاد ما يقول ، ذلك لأن هذه الجاعات كانت قليلة جداً وكانت منبوذة من المحتمع وأنها سرعان ما تهدمت وماتت لأنها قامت بالأهواء وكانت متفرقة على طول العالم الإسلامي وعرضه . وكانت عاجزة عن أن تكسب لنفسها إلا أولئك الذين تغربهم اللذات أو المتاع المسادى ، وأنهم كانوا يتصلون بها ثم نحرجون منها ساخرين ، وأما المحموعة الإسلامية الضخمة الشاسعة الحاشدة فإنها كانت «سنية» وكانت مؤمنة وكانت بعيدة عن هذا الترف الفلسفي وهذا الضلال الذي شكلته ترحمة الفلسفة اليونانية . وكانت منكرة بقلوبها لهذه الزندقة ، وكان علماء المسلمين على موقف صلب إزاء هذه الشهات وأن هذه الفرق كانت مرتبطة بالأحوال السياسية على فترات زمنية متباعدة ثم فترت وماتت بعد أن هزمها مفهوم السياسية الجامعة ، حتى جاء الزنادقة الجدد والمستشرقون فجددوها وأثاروها مرة أخرى . ولا يوجد الآن قدرية ولا صفاتية ولا خوارج ولا معتزلة ، وأن المسلمين الآن (سواء أكانوا سنة أم شيعة أم متصوفة ) يؤمنون بالله الحد الأحد .

ولقد كانت الصحافة مؤيدة ومهللة لكل رسالة وكل عمل يعارض مفهوم العقيدة والدين مؤازرة لكل ضال وماكر ومضلل ، كان ذلك موقفها من كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين وكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق وكتاب الفن القصصي في القرآن لخلف الله ورسالة أصوات المد في القرآن ، مؤيدة لكل ما فيه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول، مسارعة إلى تأييد الموقف المعارض لحاية العقيدة والدين تحت اسم براق هو حرية البحث العلمي .

ومن سموم الصحافة دفاعها عن المبطلين حتى ولو كانوا من الأسماء اللامعة ، المعارضين لحق الله فهى تفسح لمحمد التابعى أن ينتقص من الحدود الإسلامية ويقول : إن لكل عصر ما يلائمه وقطع يد السارق لا يلائم العصر الذى نعيش فيه والقانون يعاقب على تجارة المخدرات وعلى الرشوة بالأشغال الشاقة المؤبدة فهل استطاعت هذه العقوبة أن تقضى على الرشوة وتجارة المخدرات ، وهل استطاعت عقوبة الإعدام أن تقضى على جرائم القتل ومن

هنا هل قطع يد السارق يقضى على جرائم السرقة . والحقيقة أن المريب يكاد يقول خذونى وأن السارقين وحدهم هم الذين يهتزون فى عنف عندما يتحدث الناس عن قطع يد السارق وهم قد سرقوا وأفسدوا وعملوا كل شيء فهم مخافون هذا المصبر .

ومن تلك الأخطاء قول الصحافة العربية أن الإسلام ثورة ، والإسلام في الحقيقة ليس ثورة ، ولكنه شريعة الله ، ومعاذ الله أن يُعتقد مسلم أن الإسلام هو ثورة اجماعية ، فإن معنى هذا أن الإسلام مثل الاشتر اكية والديمقر اطية ، كذلك الخطأ في القول بأن الإسلام اشتراكية أو دعمقر اطية ، ليس الإسلام ثورة وإنما هو رسالة سماوية ، ووحى إلهى ودين وشريعة منزلة دستورها كتاب الله الخالد الحكيم . ذلك أن الثورة عمل موَّقت يحاول تغيير وضع ثم تنتهى مهمته أما الإسلام فليس كذلك ، وإنما هو رسالة ربانية دائمة ممتدة ، وليست مرحلية وليست علاجاً لوضع مؤقت ، ولو كانت ثورة كما يقول الدكتور محمد الفحام لكان لهـا طابع عنصرى محض ، ولكان عملا بشرياً لا وحياً إلهياً ، فالثورة في استطاعة الإنسان القيام بها أما الشريعة فإنها أعلى وأجل وأرفع من أن توصف بأنها ثورة ، لأنها دُن الله الخالد الباقى على اختلاف الزمان والمكان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة اجتماعية لكان عملا بشرياً ، ولما كان من داع لنزول الوحى السماوى العظيم ، ولكان في عداد أي ثورة من الثورات التاريخية التي حدثت في العالم للمطالبة محقوق فرد أو حماعة أو طبقة أو أمة أو جنس . ولقد يروق لبعض الكتاب وصف الإسلام بأنه دىن دىمقراطي أو اشتراكي وربما سوى ذلك من الأسماء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدين الله أن يوصف بأى وصف من المذاهب الاقتصادية والسياسية ولايصح وصفه إلا بما وصفه به الله عز وجل «قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقم ديناً قيماً ملة إمراهم حنيفاً » .

ما تزال الصحافة تمهد لكل الحرافات وتعيد الناس إلى عصر الكهوف والمغاور ، وإلى العصور التى كان الناس يتشبثون فيها بالأوهام وما يسمى بالأرواح الشريرة ، والأساطير والسحر وتأثير الكواكب وتتوالى الكتابة في هذا الشأن كأنها حملات مرتبة مستمرة ( ١٥٠- ٥- ٧٩ ، ٧- ٥- ١٩٧٩ الأخبار ) .

بالإضافة إلى أندية الروتارى والليونز التي لهـا خلفيات معروفة وأهداف واضحة مع الحديث عن انتصارات وهمية للمرأة .

وهناك (أخبار الناس) وما تحمل من سموم ، وأبرز ما فيها الاهتمام بذكريات الممثلات والمغنيات ، فما تخلو يوماً من الإشارة إلى أنه قد مر خسة أعوام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه الأمة لا يحتفل بهم أحد ولا يذكرهم ذاكر ، إن تجديد الذكريات للفنانين والفنانات من دون الناس حميعاً يوحى بأنه ليس فى الدنيا غير الفنانات ، والراقصات ، ومن أخبار الناس خسة آلاف جنيه عن فساتين لفازة أحمد وهناك العناية الشديدة بالفندقة أو السياحة التى تحمل ظلالا كثيرة من الصور الشائنة .

ومن أخبار الناس: توفى سيد كراوية أشهر عارف طبلة فى مصر، والذى. عمل مع حميع راقصات مصر الشهيرات مثل تحية كاريوكا.

ويعلن مصطنى أمين أنه لو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقديراً للدخل الكبير ، والمقاييس عنده مادية .

وفى مجال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشتركة ( الرجال والنساء ) وهى دعوة تشجعها بروتوكولات صهيون لأنها تفسد العلاقات وتثمر الغرائز. وهناك الاهمام العجيب بالكاريكاتير وطوالع النجوم والكرة والموالاة الحطيرة للحريمة .

وحين يدير زكى عبد القادر مذكراته عن امرأة لابد أن تكون شاذة : تقول أنها ضائعة بين الانحراف والتوبة ، ويقول : أن الإيمان مهتز فى نفسها (أحس أحياناً بأنى إرادة الشيطان آويت إليه لعله يعطيني الأمان والاطمئنان ».

هل مثل هذا يقال للشباب والفتيات من رجل محمل اسمه كثيراً من التوقير ، وهل يستطيع الشيطان أن يعطى الأمان ، ما كان أجدر زكى عبد القادر حين ينشر هذا أن يجعله منطلقاً إلى ربط الإنسان بالله ، فيقول لها : ومنى كان الشيطان يستطيع أن مهدى أو يقدم الخير ، كان بجب أن تكون المحاولة وصولا إلى الخير وخروجاً من الانحراف وليست تبريراً للانحراف أو إثارة للشهات .

وهناك محاولة القول بأن « روح مصر » أكبر من « روح الإسلام » وأن مصر أرض وعبقرية أولا ثم يجيء الدين والقيم ، هذا ما يذهب إليه الكثيرون منهم فهمي عبد اللطيف . إنهم يقولون أن عطاء النيل هو الذي كون روح الشعب المصرى ، وهل يمكن أن تتكون روح الأمم من المادة ، الحقيقة أن الأديان والقيم هي التي تشكل روح الأمم ، أما هذه الأهرام الشامخة التي يعتزون بها فإنها تمثل مفهوم دين الفراعنة الوثني ، ذلك الكلام الحادع : قهر الفناء الذي يحطم حياة الحي وسبعة آلاف سنة ، الحقيقة أن الحادع : قهر الفناء الذي يحطم حياة الحي وسبعة آلاف سنة ، الحقيقة أن مصر عرفت التوحيد باكراً وعرفت رسالة السهاء في إدريس وإراهيم وفي يوسف وأنها هي مصدر تلك الآصالة وليس النيل أو الأهرام كما يدعون .

ويتحدث التابعي عن تحضير الأرواح ، ويتساءل هل هناك حقاً حياة بعد الموت ، ويتساءل عن خلود الروح ، وكل هذه عناوين مضللة تهدف إلى نقل التشكيك من دائرة ضيقة هي تحضير الأرواح إلى دائرة أوسع .. تهدف إلى التشكيك في الحياة الأخرى ، ولو كانت الصحافة تحمل الأصالة لقالت أن الروح من أمر الله وأن البعث حق والجزاء حق .

ويذهب زكى عبد القادر إلى ترديد كلام الباطنية حين يقول أن الله في داخل الإنسان ، وأن في كل فرد جزءا إلهياً ، ولا يعرف الإسلام هذه . العبارات بل هي من نتاح الهندوس والفراعنة والمسيحية ، أما المسلمون فإنهم ينزهون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة سموا بها عن الماثلة وأن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه : « ليس كمثله شيء » .

## الصور الساخرة

## ( الكاريكاتىر )

نقلت الصحافة العربية فناً غريباً من فنون النقد الاجتماعي والسياسي ، هو الكاريكاتير أو الصور الساحرة ، وهو عمل يقوم على السخرية من كل القيم و يحارب كل مفاهيم الأصالة في سبيل إضحاك القارىء . وتبدأ الحملة فيه على كل وجه من وجوه الخير من نقد لعلماء الدين أو زى المرأة المسلمة أو الغمز للصوم والصائمين ، أو الهجوم على شهر رمضان ، أو إذاعة التفاهات من الكلمات والفكاهات والعبارات النازلة ، وقد كان من أسوأ هذه الصور كاريكاتير الشيخ متلوف الذي استمر في مجلة روز اليوسف سنوات في نقد لاذع لكل القيم التي يمثلها عالم الإسلام ، بل إن صلاح جاهين قد جاوز بعد ذلك كل الحدود حين أجرى الكاريكاتير على أعلى قيم الإسلام وجاء مصطفى حسين فرسم الديك وزوجاته التسع وكتب تحته :

#### ( محمد أفندي والزوجات التسع ) .

والهدف معروف من وراء هذه الإشارة . كما نشرت جريدة صباحية كاريكاتورية رسما للاعب كرة وهو يضرب عمامة أحد علماء الأزهر بدلا من كرة القدم .

وعلى أثر حادث الإرهابيين فى فيينا رسم صورة كتب تحنها يصف الإرهابيين مهذه الأوصاف : خديجة مائير ، أحمد لينى ، إلى آخر هذه الأسماء . لمماذا اختار هذه الأسماء الإسلامية الكريمة ليصلها بأبغض الأسماء . وفى المحال الاجماعي تجد الصور الكاريكاتبرية التي تصور الزوجة على أنها خائنة لأنها لاحظت ثلاثة في الدولاب ، وهناك الاهمام بالجريمة والست التي تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مريض .

هذه الصور ، ليست صور مجتمعنا ، هذه مظاهر دخيلة علينا ، وهذا انحراف فى الاتجاه برمى إلى التركيز والتكرار لجوانب خافية ويسيرة براد بذلك إبرازها وإشاعة أمرها . وهى الكارتير المكشوف المتصل بالناحية الجنسية .

هذه الأشياء تمثل شذوذاً فى المحتمع ، ولا تمثل طبيعته الحقيقية . وليس من الطبيعى أن يبقى الجنس دائماً موضوع مناقشة ، ولماذا يركز الكاريكاتير على العورات ، ولماذا يكون منطلقاً لحملات التشهير على الحياة الحاصة بالناس .

ولعل من أقسى صور الكاريكاتير ما تعرض للإسلام فى جرأة وقبح ومن هذا كاريكاتير صباح الحير عبارة عن شاب وشابة بالمايوه كتب تحتها على لسان الشاب مخاطب الشابة :

ما تیجی ننزل المیه علی سنة الله و رسوله .

هكذا تغذى مجلة صباح الحير وصحافة الكاريكاتير الشباب بسمومها وتنشر الجنس الرخيص برسومها .

لقد بدأ الكاريكاتير كسلاح للصراع السياسي والتطاحن بين الأحزاب ثم تحول إلى الميدان الاجهاعي فغدا موجها توجها خطيراً لتدمير القيم وتحطيم الأخلاق ، وهو كما يعبر عنه قاموس لاروس الفرنسي (عمل صورة لشخص أو لشيء بالقلم أو الفرشاة تدعو للسخرية ) وفي مفهوم الإسلام : «لا يسخو قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » والكاريكاتير كالمسرح محاولة لتقديم صورة وهمية مضخمة ، مغايرة للحقيقة تقوم على المبالغة ، وتقوم على انتقاص قدر الإنسان أو العمل ، وإذا كان الكاريكاتير بهدف إلى الإضحاك عن طريق تحميل الأوضاع

أو الصور غير ما هي في الحقيقة فإنه لا يمثل في ميزان الإسلام إلا الشر المحض لأنها تمزج المبالغة بالسخرية ، وكلاهما خروج عن الفطرة وعن الطبيعة وعن الأوضاع الصحيحة . وليس الإضحاك في مفهوم الإسلام إلا عملا منكراً ومحرماً وكذلك السخرية وانتقاص الناس .

وقد وصف الكاريكاتير فى الغرب بالمقت ، لأنه فضح عاهة لا ذنب لصاحبها فيها ، ومن الحق إغضاء العين عنها ، ومن ناحية أخرى لوقوعه فى برائن قسوة لا مبرر لهما «أنك لن تضحك من دعابة بل ستتأفف من سقم ذوق وقلة أدب وطول لسان ».

فهذه فنو ن ضالة باطلة و دخيلة .

ولقد عرف العاملون فى الكاريكاتير أنهم جماعة من طلاب « الغياب » عن الواقع بواسطة ما ، لتصور تلك الأوضاع المنحرفة والضالة التى يرسمونها . وقد جمع بعضهم بين سخرية الرسم وعامية الأداء وعرف بعضهم الآخر بالنرجسية والماركسية .

وينطبق على الكاريكاتير حكم الإسلام على الرسم بصفة عامة ، على رسم الإنسان سواء كان هذا الرسم بالتكبير والتحسين أو بالانتقاص والسخرية فكلاهما محرم ، والفنان المسلم لا يحاكي الطبيعة ولا الإنسان ولكنه مرسم فناً آخر بعيداً كل البعد عن صنعة الحالق الاكبر .

# طوالع النجوم والحرافات

لا ريب أن الصحافة العربية كانت تهدف إلى حشد أكبر قدر من التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالع النجوم التي تخدع مئات الألوف من القراء يومياً حين يقرأونها على أنها حقيقة أو أنها عمل من أعمال

علماء الفلك والكواكب ، بينما هي كتابات زائفة يكتبها محرر مجهول حين لا يجد شيئاً يترجمه من الكتب الأجنبية ، وإلا فمن الذي يصدق أن الملايين التي ولدت في يوم واحد يمكن أن تتشابه حظوظها في هذا اليوم . وما تقوله الكتب الأجنبية هراء .

ومن وجهة نظر صحيحة وعلمية فإن الإسلام يرفض الاعتقاد في تأثير الأفلاك على حياة الناس وسلوكهم .

وهناك عدد كبير من الخرافات تثيرها الصحافة حول الزواج والحمل والصحة والمرض والتفاول والتشاوم والحسد والإنجاب والعقم ، كل هذه الحرافات بقايا تركة الفكر الوثني القديم ما تزال تتجدد وهناك ما تثيره الصحافة حول الرقم ١٣ وأكثر الحرافات تدور حول الحمل والزواج والموت . وخرافة ساعة النحس يوم الجمعة وخرافات الأحجبة والتعاويد المصنوعة من الجلد والمحشوة برأس الهدهد وقراءة البخت . هذه التفاهات كلها التي دعا الإسلام إلى إنكارها وتجاوزها تعيد الصحافة إذاعتها .

#### ( الكرة )

ركز الصحافة تركيراً كبيراً على لعبة الكرة وتفرد لهما صفحات بل وتصدر لهما صحفاً أسبوعية متعددة ، تشغل الناس بالدورى والكأس والأهلى والزمالك ، بل إن بعض الصحف اليومية الصباحية تصدر في المساء ساعة خروج السيم لتوزع نسبة معينة على محترفي الكرة التي لم تعد رياضة في الحقيقة وإنما أصبحت عملا خطيراً يستهدف احتواء الجاهير وشغلهم ، وقد اتسع نطاق هذه الهواية الضارة حتى شمل السيدات في البيوت اللائي يدخلن في معارك تحمساً لهذا الفريق أو ذاك ، واللائي يتركن أعمال بيوتهن ساعات ليتابعن هذه المباريات .

ولمكم حدثت معارك ومصادمات نتيجة الصراع والحماس والحزبية المكروية ، ذلك أن حمهور الكرة لايقتصر دوره على مشاهدة المباراة بل يتجاوز ذلك بأعصاب مشدودة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشديد، بل إنه يجعل الكثيرين يقفزون داخل بيوتهم أمام التليفزيون ويصيحون صيحات منفرة نتيجة الإعجاب أو الاستياء. وقد تفلت مهم أعصابهم فتقع أحداث شديدة الحطورة.

والحق أن الصحافة هي المسئولة عن توسيع دائرة الكرة بعد أن كانت لا تتجاوز أعضاء النوادي الرياضية وفريقاً من طلاب المدارس ، وقد أطلق عليه مرض العصر أو مرض الهوس والجنون حيث يبلغ التحمس الجنوني للفرق إلى حد الهوس ، ووقوع الاضطرابات المتوالية والأحداث المثيرة .

وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية بحملون فى عقولهم التعصب وفى نفوسهم النزق ، وأن ذلك كله قد خلق جواً مثيراً من السخرية والسباب والاصطدامات والتوثر .

وقد أشار أحد الباحثين إلاجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها فقال: إن رياضة الكرة مثل رياضة مصارعة الثير ان والوحوش أيام الرومان فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت في عهد القياصرة الذين سلبوا الشعب حرياته وبلغت أوجها في عهد طغيان القياصرة . الذين أخذوا بحشون انتشار المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيئاً يلهى الناس عن حرياتهم المفقودة ويصرفهم عن الديانة التي تزحف عليهم حاملة مشاعل العدالة ، فأقاموا تلك المباريات التي كانت ينزل إليها رجال ضخام الجثث مفتولو العضلات يصارعون الأسود وهي تنطلق من أقفاصها . وقد يفتك اللاعب بالأسد ويشق شدقيه بيديه العاتيتين وقد يلتهم الأسد هذا اللاعب الضخم و عزق جهته إرباً إرباً أمام الناس ، الناس الذين يفقدون صوابهم وهم يصيحون ويصرخون لا فرحاً ولا غضباً ولا ألماً ولكن في هوس وجنون وقد نسوا أنهم فقدوا أهم شيء وهو حريتهم ، وأنه قد حيل بينهم وبين المستقبل المشرق الذي عثل الديانة الجديدة .

كذلك كرة القدم لعبة تنظمها السوقة التي تنفق عليها . ويشرف عليها كبير من الأغنياء ورجال إلأعمال لتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حرياتهم المقيدة ، وتلتى مهم في عالم من الانتصارات والهزائم الوهمية في عالم الحيال البعيد عن واقع الحياة .

ذلك هو تفسير الرأسمالية الغربية للكرة . وقد نقلنا هذه الهواية نقلا بغيضاً دون أن نفكر في آثارها الاجتماعية الحطيرة ، وهي لا تقل عن أثر القصص الجنسية وقصص الجرائم ، وهي محاولة خطيرة لتمزيق وحدة المحتمع وتعريته خلقياً وإثارة عشرات من الكلمات والمصطلحات البذيئة على الألسنة فضلاً عن آثارها الاجتماعية في شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإيجابي النافع.

وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر كل إثم وخطر يتهدد المحتمعات الإسلامية .

# الفصل الثاني كتَّارِيتِ

استقطبت الصحافة العربية عدداً كبيراً من كتاب التفريب الذين كانوا عدتها في سبيل تبرير مفاهيم الإقليمية والفرعونية والتنكر لمفاهيم الوحدة الإسلامية وترابط العروبة والإسلام، وكان في مقدمة هولاء توفيق الحكيم ولويس عوض وحسن فوزى

وما يزال توفيق الحكيم منذ الثلاثينيات محمل لواء التفرقة بالتجهيل للعرب والإعلاء للمصرية طوال أكثر من خسين عاماً. وهي تفرقة لا تقوم على أساس علمي وإنما تعتمد شهات المستشرقين وخصوم العرب والإسلام، فتوفيق الحكيم يدعي أن هناك شخصية مصرية مميزة عن الشخصية العربية الإسلامية، ويرى بين المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً.. حي يقول: (إن مصر والعرب طرفا نقيض) وهي نفس الدعوة التي حملها طه حسين ومحمد عبد الله عنان وسلامة موسى. ومحملها اليوم لويس عوض وبطرس بطرس غالى وكثيرون من المتأثرين بالتاريخ القديم السابق للإسلام والذين يتجاهلون ما أثبته المؤرخون من «الانقطاع التاريخي» بين مصر الإسلامية العربية وبين ما قبل ذلك.

وكل الذن يفاخرون بميزات لمصر بجهلون أن مصدر هذه الميرة هي تلك الموجات العربية المتوالية التي أخرجها الجزيرة العربية وأهمها الموجة الإسلامية التي حملت معها مفهوم التوحيد الحالص ، وهم بجهلون ذلك الترابط الوثيق الذي أوجده دين الحنيفية السمحاء: دين إبراهيم الذي عم وشمل كل هذه المناطق بدعوة الإسلام الأولى التي صدرت عنها من بعد رسالات الأنبياء موسى وعيمى ومحمد.

فلهاذا هذا الاستعلاء العنصرى بالمصرية المستمدة من الفرعونية ، وقد اثبت المؤرخون أن الفراعنة عرب أصلا ، وأن حميع الموجات الفينيقية والآشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجزيرة العربية ، وأن كل معطيات المصريين تتلخص في أمرين : العقيدة واللغة ومن تمارهما القيم والخلق والمقومات ، وكلها جاءت من الإسلام والقرآن ، فليس هناك في الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب وإنما هي كلمات من المبالغة والتعصب والعنصرية تذاع وتستشرى في فترات الضعف ، وقد ذاعت إبان الاحتلال البريطاني وتجرى اليوم على الألسنة إبان تحدى الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ، والواقع أن الجامع الحقيقي هو الإسلام ، وليس العروبة ، وليست المصرية والواقع أن الجامع الحقيقي هو الإسلام ، وليس العروبة ، وليست المصرية وهناك تحت تأثير موجة القوميات الضيقة الوافدة ، ولا ريب أن العالم الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد لها الإسلامى كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد لها عند ذوى الغايات القصرة والأغراض الحاصة .

بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فإنها لا تبقى شيئاً سوى تماثيل وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى الملوك. وهذا يكذب عبارة توفيق الحكيم الذى يقول: « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ينسى المصريين أن لهم روحاً خاصة تنبض ضعيفة تحت ثقل الروح الأخرى الغالبة » وإنى لأتساءل ماذا كانت أو تكون الروح المصرية الحاصة بدون الروح العربية ، أتكون روح فرعون والعبودية والظلم وعبادة الآلهة المتعددة والوثنية المغرقة في السحر: (أأرباب متفرقون خبر أم الله الواحد القهار).

ويذهب توفيق الحكيم فى هذا الطريق المظلم الموحش إلى أن يدعو مصر إلى أن يدعو مصر إلى أن تدفق العالم ، أى أن تصبح داراً مفتوحة لكل السائحين و طلاب الحاجات ، وأن تفقد شخصيها الحقيقية التي شاء الله أن يصنعها لهما بالإسلام، وهى حماية المقدسات وحمل لواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر الحطير ، فى العالم .

ولقد كانت أكبر أحطائه ، تخبطه بين تأييد الاستبداد الناصري ومحاولة

تخلصه منه بعد لاستقبال عصر جديد ، فقد كتب يقول أن السلطان في الفترة السابقة قتل الحريات وكمم الأفو اه وأنه أخضع له الكتاب والمفكرين فجروا في طريقه وأيدوه ، ولذلك فهو يطالب بمحاكمة هو لاء الكتاب ويطالب أول الأمر بمحاكمة توفيق الحكيم نفسه الذي أيد السلطان في هذا الاتجاه . ويقول أنه جرى في هذا الطريق حتى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء تمثال ضخم في ميدان عام تقديراً لعظمة وبطولة ذلك السلطان ، وقد جاءته مثات الحظابات المؤيدة لرأيه غير أن خطاباً واحداً من بينها جاء فيه : صحيح أن السلطان يستحق تمثالا كبراً يناسب شهرته ومكانته ولمكن أن يقام هذا التمثال في تل أبيب .

ولقد كان توفيق الحكيم على مدى حياته مضطراً إلى الحطأ غير كاشف لأبعاد الأحداث فإن انغاسه فى الأساطير والقصة الغربية وما وراءها من خيالات قد حال بينه وبين الرؤية الصحيحة لأحداث العصر والمحتمعات.

فهو عندما دعا إلى الحلاص من الطربوش دعا إلى اللحوء إلى القبعة ، وعندما ضرب الفرنسيون دمشق بالمدافع ونشروا الرعب والعدوان لم يزده ذلك على أن قال :

لتذهب دمشق ومثات مثل دمشق إلى الهاوية وتبقى فونسا .

وهو الذي قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلنأخذ الحضارة الغربية وننتهي .

كل هذا يعطى صورة البساطة والخيال وعدم العمق ، فى تناول الأمور ، ويعطى مفهوم رجل المسرح والرواية والأساطير القديمة الذى يعجز عن متابعة الأحداث . وكل كتاب القصة على هذا النحو .

يقول محمد المحذوب: كتبه أكبر شاهد على تنكره لمثل أمته حتى ماكان مها متصلا بالسيرة النبوية لكتابه محمد (صلى الله عليه وسلم) أو مسرحية أهل الكهف ، وبه مواطن دسائسه على الرسول. ونى أهل الكهف : « تحوير شائن لمضمون القصة القرآنية الني قامت على إثبات حقائقها الكتب الدينية السابقة والحفريات الآثرية المعاصرة » .

ولقد كان عمل توفيق الحكيم في الحقيقة قائماً على إحياء النراث اليوناني والوثني والأساطير (أوديب) وبنها في أفق الفكر الإسلامي ، وإحياء مفاهم الحضارة الفرعونية ( إيزيس ) وإحياء تراث اليهودية ( الملك سلمان ) وإحياء مدرسة اللامعقول وأدب الهودية يونسكو وبكيت ( يا طالع الشجرة ) والمماركسية الاشتراكية . وكان له إلى ذلك كله هدف مبيت دفين هو إفساد التراث الإسلامي وتغيير مضامينه بما كتب معارضاً لما جاء في القرآن سواء في أهل الكهف أو الملك سليان ، وهو يعيش تحت سيطرة مفاهيم الفلسفة المادية ومذهب مدرسة العلوم الاجتماعية والمفاهيم الماركسية التى تقول بالصراع بين العقل والعاطفة ، وبين المثالية و المادية ، وبين العاطفة و الواقعية . و برى أن هذا الصراع هو جوهر الفن . والحقيقة أن ترفيق الحكم قد غفل عن مصدر ثر لفهم البشرية فهماً صحيحاً وهو القرآن : ومفهوم التوحيد الحالص الجامع الذي يحول بين البشرية وبين التمزق أو الصراع أو انقسام وحدة النفس المؤمنة الربانية الانجاه . وقد عمل على ترحمة كل الاتجاهات و المدارس والمذاهب الغربية نخيرها وشرها وما يحسن تقديمه للفكر الإسلامي ومالا مجوز تقديمه ، فكانت كتاباته حصيلة مختلطة وركاماً مضطرباً، وقد أفسد أمانة القلم ومسئولية الكلمة حين عجز أن يقدم لأمته خبر مافي هذا الفكر من مثل أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفياتها لتكون على بينة ممــا فى هذه الكتابات من سموم وأهواء .

بل لقد دافع توفيق الحكيم عن تدريس الكتب الإلحادية في الجامعة وقال:

( لماذا كلّ هذا الفزع كلما وقع بصرنا فى كتاب على عبارة تمس الإسلام ) تحت مظلة حرية الفكر الباطلة ، وهو يعلم أن هذا الشباب ليس له من حصيلة إسلامية كبرة تحميه من الشكوك التى تثير ها هذه الكتب .

وبحمل توفيق الحكيم مجموعة من المفاهيم الفلسفية المضطربة تجعله غير

قادر على الوصول إلى مفهوم الأصالة الإسلامية . فهو يقيم مفاهيم فى النفس والمحتمع على الأساطير التى لا تمثل واقع الحياة فى شىء كقصة أوديب الذى تزوج أمه . وهو يعتنق مفهوم هيجل فى القول بأن التناقض قانون الحياة.

كما أنه بروج لمفهو م حرية الفنان المطلقة الذي لا يتقيد بقيم الأخلاق أو الدين ، كما أنه يقيد نفسه بمفهوم الصراع اليونانى بين الإنسان والقدر وبين إرادة الإنسان وإرادة الله ، و برى رأبهم فى أن القوة الحارجية تتحدى الإنسان وتبطش به . و برى أن الإنسان سحين فى إطار معين من الزمان والمكان وأن إرادته ترتطم أحياناً بكل هذه العوامل ، وهو بذلك بجهل مفهوم الإسلام فى إرادة الإنسان المحدودة ، داخل إرادة الله تبارك وتعالى ، والتى هى مناط المستولية والجزاء الأخروى . وهو فى كل آرائه متأثر بالفلسفة المادية والفلسفة الوجودية ومدرسة العلوم الاجتماعية والمماركسية على شذر ات وشظايا منهنا وهناك متجمعة ومضطربة لاتصل به إلا إلى مفهوم غامض مضطرب .

ولعل أخطر مواقف توفيق الحكيم هو هجومه ضد عروبة مصر ونفيه لانتائها الإسلامي ووجهها العربي. وقد اتهم بأن فكرة حمار الحكيم مأخوذة من فكرة الأديب الأسباني (خمينز) وقد كانت لتوفيق الحكيم صلاته بالصهيونية العالمية. وفي عام ١٩٤٣ ترجم له أبا إيبان يوميات نائب في الأرياف إلى اللغة الإنجليزية وفي عام ١٩٤٧ انتقل توفيق الحكيم إلى تل أبيب والتي هناك بالفنانين المسئولين عن المسرح ودار الحوار حول مسرحية (سليان الحكيم) التي استوحى وقائعها من التوراة وعرضوا عليه ترجمة المسرحية إلى العبرية.

ويدعو توفيق الحكيم إلى التعاون الثقافى بين الفكر العربى والبهودى ، وإنشاء جمعية عربية إسرائيلية مقرها العاصمة الفرنسية للعمل من أجل السلام . وهكذا تعطى كتابات توفيق الحكيم صورة التخبط والاضطراب وضعف الرؤية العامة ، ولو اقتصر توفيق الحكيم على أن يكون من رجال المسرح ومترجمي التراث اليوناني والغربي لكان ذلك خيراً له ، ولكنه حاول أن يكون عن طريق الصحافة من رجال الفكر والرأى فكانت أمانته للتغريب والغزو الثقافي والشعوبية واضحة جلية .

كذلك فقد سود لويس عوض صفحات كثيرة من الأهرام خلال الفترة بين عام ١٩٥٦ – ١٩٧٠ قدم فيها كل ما يحمل من سموم كاشفاً عن هويته في كراهية التاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي داعياً إلى فكر إقليمي مصرى محاول عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ الوثنية اليونانية القديمة ، وهو في كل المؤتمرات التي تجمع المستشرقين والشعوبيين التي عقدت هنا وهناك كان ينفث هذه السموم الحاقدة المليثة بالاحتقار للهوية المصرية العربية الإسلامية ، وهو وتوفيق الحكيم من دعاة العنصرية واستعلاء الجنس ، وإضفاء طابع من القداسة الكاذبة على المصرية والفرعونية مستمداً من أوهام يسمونها تاريخ خمسة آلاف سنة ، أو النيل أو الأهرام أو آثار الأقصر وغيرها من الوثنيات الضالة .

وهو على هذا الطريق بحاول أن يصم كل الأعلام الباحثين المسلمين بأنهم كانوا تلاميذ للفكر الغربى أو الرومانى ، كما فعل بالنسبة لابن خلدون أو رفاعة الطهطاوى ، وتتركز اهماماته حول المسرح والأساطير الوثنية اليونانية.

ودعواه العريضة المضللة هي أن التيار الغربي الوافد مع الثورة الفرنسية هو التيار الرئيسي الأصيل وأن التيار الإسلامي الأصيل هو التيار الفرعي ، وليس يصدق هذا أو يعتقد أنه صحيح حتى أشد المستشرقين تعصباً .

فإن الثورة على الحملة الفرنسية ، والثورة العرابية ، وثورة ١٩١٩ كلها نتاج إسلامى أصيل صدر عن إيمان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هو جزء من الجهاد فى سبيل الله ، وقد صدرت هذه المقاومة حميعها عن الأزهر الشريف .

أما التيار الذي بربط لويس نفسه به فهو التيار الذي صنعه كرومر والنفوذ الأجنبي في سبيل إنشاء أجيال لهما ولاء غربي ، وهو التيار الذي برز فيه لطني السيد وطه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمي وحسين فوزي وتوفيق الحكيم . والذي ظهرت من خلاله دعسوى الليبرالية والمهاركسية والوجودية والاشتراكية والعلمانية وكل الدعوات المضللة التي حاولت أن تحطم وحدة الفكر الإسلامي ، وأن تنال من اللغة العربية وأن تقف في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية ، وكان من ثمارها النكبة والحزيمة والنكسة على مدى تاريخ المسلمين والعرب منذ وعد بلفور إلى اليوم ، ذلك أن المسلمين والعرب لم يعرفوا الفاشية والنازية والدكتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة التي يعتز مها لويس عوض وينسب نفسه إلها والذي لم يكن فيها إلا تابعاً ضئيلا .

وليس صحيحاً ما ادعاه لويس عوض فى كلمته المسمومة أمام موتمر التاريخ المصرى الحديث فى جامعة لندن (أكتو بر ١٩٦٦) من أن التيار الإسلامى هو تيار ثيوقراطى فإن هذه الثيوقراطية لم يعرفها الفكر الإسلامى ولا التاريخ الإسلامى على مختلف مراحله وأنه لم يقم فى تاريخ الإسلام حكومة ثيوقراطية ولو لمدة يوم واحد ، وإنما هذه كلمات يلتقطها هؤلاء من الفكر الغربى وتاريخ المسيحية والكنيسة فى أوربا ويلصقونها زوراً ومتاناً بالإسلام.

ولقد كانت للويس عوض دعاوى كثيرة باطلة تحدث فيها عن حركة عبد الناصر ووصفها بالبطولة والعبقرية . ثم عاد فغير رأيه بعد عبد الناصر كما فعل صديقه توفيق الحكيم وكتب عن الرجل ذو الوجوه السبعة .

ولقد كان لويس عوض بوقاً لكل الدعو ات المضادة للأصالة الإسلامية والعربية فهو اشتراكى وديمقراطى ووجو دى وعلمانى ومن دعاة الإلحاد والإباحية ومن باعثى الأساطير اليونانية وهو من دعاة كسر عامود الشعر وهدم اللغة العربية الفصحى وإعلاء العاميات والحروف اللاتينية. وهدفه واضح فى كل هذا وهو حرب اليقظة الإسلامية ومعارضها.

وللويس عوض صفحات من الأدب المكشوف روج بها للدعوة الزائفة : التي تقودها بعض حماعات الهيبز والوجوديين في الغرب وما يسمى

الثورة الجنسية ، يتحدث فها عن فكرة الشدوذ الجنسي وكونها أحد حقوق الإنسان المعترف بها ، وهذه الجاعة التي اتصل بها فى جامعة كاليفورنيا (لوس أنجليس) لإشاعة الوعى الشدوذي بين المواطنين والتي أطلقت على نفسها اتحاد الطلبة الشواذ أو المرحين بعد أن غدت كلمة (جاى goy) أي مرح تعنى في أمريكا الشواذ جنسياً وتعمل هذه الجاعة على نشر الإباحية .

ويتحدث لويس عوض بإعجاب عما يسميه تراث الشذوذ من سافو إلى ليونارد دافنشي ، ويقول إنه قديم قدم المدنية نفسها ويتحدث عن دعوة هؤلاء الضالين في العمل على كسر عقدة الحجل كلما ذكر الشذوذ الجنسي ، وأشار كذلك إلى ما أسماه الزواج الرسمي بين الرجال والرجال والنساء والنساء.

ولا يمكن أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك الإثم إلا إذا كان صاحب هدف معين وغرض مبيت مدفون ، وإلا فلماذا يروج لمثل هذه الدعاوى المسمومة ولماذا تسمح الصحف العربية بنشر هذه الأقذار .

ويستطرد لويس عوض إلى الحديث عن أفلام الدعارة وصحافة الدعارة في المجتمع الأمريكي وإلى الدعوى الجديدة (ستريكرز) وهي العرايا من الرجال والنساء الذين يظهرون فجأة في الشوارع والميادين ويعلل هذا بأنه مرض نفسي .

و يرى أن الإباحية هي العلاج لأنها سوف تجعل الأمور عادية بعد قليل ، وهذه هي تفسيرات دعاة التلمودية والصهيونية والمبادية وقد غرق فيها لويس عوض إلى الآذان كراهية وحقداً للوجه المشرق للعرب والمسلمين في هذه المرحلة من حياتهم .

و نحن نعرف أن الثورة الجنسية فى أوربا هى رد فعل الرهبانية المسيحية القدعة وأنها نهاية الشوط المقابل للأخلاق التى عرفتها أوربا إبان تحريم ما أحل الله من طيبات الحياة الدنيا والمرأة ، وهى قضية بعيدة كل البعد عن مجتمعنا الإسلامى الذى لم يعرف إلا نظاماً كاملا جامعاً يعطى الإنسان حقة

فى تتحتيق رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان ، ولذلك فإنه لا يذهب به أبداً إلى هذا الانطلاق المحنون فى الشهوات التى تعرفه أوربا ويعرفه الغرب اليوم ، ولو كان لويس عوض ناصحاً أميناً حفيظاً على أمانة القلم والكلمة لقال لقومه كل هذا ولحرص على ألا يغرقهم فى هذه الأمواج المتلاطمة من السموم.

ولقد عرض لويس عوض فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الإسلام الأرار فأثار حولهم الغبار والهمهم ، و اتخذ من حديث العقاد عهم تكأة وستراً يستر به خصومته وأحقاده وكل ما قال به أو نسبه إلى العقاد من الهامات فقد ثبت بطلانها بحكم القضاء . ولم تكن كتابات العقاد خلافاً لما ذكر \_ الا فهما جزئياً للإسلام ولا تصلح لأن تكون بديلا عن المفهوم الجامع الصحيح ، ولقد عدد الباحثون أخطاءها واضطراب مهجها وخاصة ما يتعلق عاكتب عن الديمقر اطية في الإسلام ، فالإسلام فوق الديمقر اطية و الاشتراكية وهو مخالف لها حميعاً ولكل مذهب حديث .

ولقد تبين أن لويس عوض يتصيد الأحداث ليرضى بها هواه وموقفه من الراهب (أبا نوفز) وجمهورية همام كلاهما لا يثبت أمام التاريخ الصحيح لأنه أقامه على خيوط وهمية ليس لهما رصيد أكيد من الوثائق المعروفة.

# و في الحتام نحن نتساءل :

هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم للشباب زاداً روحياً وعقلياً رفيعاً برده إلى الأصالة ويضعه على الطريق . لقد كانت صفحة الشباب فى الصحافة العربية تافهة تهدف إلى تمييع القيم .

هل استطاعت الصحافة العربية أن تضع المرأة فى مكانها الطبيعى وتدلهما على خير نفسها وعلى رسالتها الطبيعية .

لقد أسرفت الصحافة العربية فى النقل عن المنحرفات أو المغاليات فى الغرب أمثال سيمون دى بوفوار وفرانسو ساجان أو عن أصحاب المذاهب الهدامة : أمثال سارتر والبيرتو مورافيا وكافكا وكامى مع أن فى الغرب

كانبات وكتاباً آخرين يعرفون سر أزمة الإنسان المعاصر وأزمة الحضارة الغربية، واكن صحافتنا الباحثة عن الإثارة تركت الأصالة وبحثت عن الانحراف.

لقد أسرفت الصحافة العربية فى نقل آراء الكاشحين والكارهين للغة العربية والإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية ، مع أن فى الغرب كثيراً من المنصفين الذين يقدرون عظمة العطاء الإسلامى فى مجال الفقه والعلم التجريبي والبحوث الاجتماعية ، ولكن صحافتنا تجاهلت هؤلاء وبحثت عن الكارهين والمتعصبين .

لقد كان أخطر ما قدمته الصحافة العربية هو ذلك المفهوم المسموم للفن الذى تهدف به إلى إطلاق الغرائز وفك قيادها واستثارة الشهوات. وقدمت مفاهيم جديدة جعلت منها ممثلات السينما وراقصات الليل وبنات الهوى وفتيات الكباريهات بطلات مكافحات.

كما قدمت أفلام الجنس ومسلسلات الرعب التي تمجد الخيانة الزوجية وتبنت كل فاسد من الأفلام والمسرحيات المليئة بالمشاهد الفاضحة والمراو دات الفاجرة ، وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الآباء والأبناء وشجعت صالات الرقص وهز البطون.

وقد كان نتيجة كل هذا ما حاق بالوطن العربى من هز بمة و نكبة و نكسة خلال هذه السنوات الثلاثين ، وكان أخطرها نكسة ١٩٦٧ التي ما ترال آثار ها مستمرة حتى الآن بالرغم من كل محاولات التخلص منها .

ولا ريب أن التاريخ يدمغ الصحافة العربية لهذه التبعة الثقيلة والمسئولية الحطيرة .

# آفاں البحث

| صفح          |                                       |                |
|--------------|---------------------------------------|----------------|
| ٧            |                                       | مدخل إلى البحث |
| ٧<br>٧       | صحافة النكسة                          | ÷              |
| ۳۱           | المرأة والصحافة                       | الباب الأول :  |
| و٦           | صحافة الإثارة والجنس ب.               | الباب الثاني : |
| ٦٧           | الفصل الأول: صحافة الإثارة والجنس أبر |                |
| ۸٩           | الفصل الثانى : مدرسة الإثارة          |                |
| 11"          | الصحافة والفن (المسرح والسينما)       | الباب الثالث:  |
| 144          | الصحافة و الأدب                       | الباب الرابع : |
| ٤١           | الفصل الأول: الأدب                    | ·              |
| 171          | الفصل الثانى: الشعر                   |                |
| <b>. V a</b> | الصحافة والقصة                        | الباب الخامس:  |
| ٧٧           | الفصل الأول: الصحافة والقصة           |                |
| ۸۳           | الفصل الثانى : كتاب القصة             | •              |
| 11           | الصحافة وتغريب المحتمع                | الباب السادس:  |
| 14           | الفصل الأول: الصحافة وتغريب المحتمع   |                |
| ۳۷           | الفصل الثاني: كتاب التغريب            |                |

. رقم الإيداع ٢٤٦٠ / ١٩٨٠ البَرقيم الدول ٨-٣٣-٣٢٨ - ٩٧٧

دارالنصرللطباعة الإسلامية

<u>نیٹ</u>اطی\_<u>ش</u>